

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُو ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنَ غَنِيًّا أُوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَنفُسِكُمْ أُو ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنَ غَنِيًّا أُوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا أَفْلَا تَتَبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوْدَاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِلَىٰ بِمَا أَفْلَا تَتَبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوْدَاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِن تَلُودَا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِن تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

صدق الله العظيم سورة النساء (١٣٥)



#### أقسم بالله العظيم

أن كل كلمة بل و كل حرف سطرته في هذه الشهادة هي الحقيقة المجردة و الواقع الذي عايشته وعشته لحظة بلحظة منذ أن اختارني الرئيس جمال عبد الناصر لأكون سكرتيرا للمعلومات ثم وزيرا للدولة ثم وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية ويشهد الله أني كتبت ما عشته و ما شاهدته و ما سمعته وما شاركت فيه من أحداث و وقائع بأمانة و تجرد واضعا نصب عيني أن الله شاهد علي و أنني سأحاسب أمامه في لحظة محددة.

المؤلف المواطن القومي العربي المصري الناصري

27

عبد الرؤوف سامى شرف عبد العزيز محمد شرف ١٦ مارس ٢٠١٤

## سنوات و أيام مع جمال عبد الناصر

شهادة سامي شرف

الكتاب الأول

رئيال المالية المالية

### جَيعَ جُهِ وَالظَّنعُ وَالنَّتْحَ وَالثَّنْحُ فَانْتُدَ كُونُوطُتُهُ

الطبعة الثانية ١٤٣٥ هـ ٢٠١٤م



### تعلقات المصرية في دار الكتب المصرية في الفنية في المناء النشر إعداد إدارة الشنون الفنية

شرف ، سامي .

سنوات وأيام مع جمال عبد الناصر: شهادة سامي شرف . . القاهرة : المكتب المصري الحديث ، ١٤٠٢، مج ١ ؛ ٤٢سم. تدمك : ٩٧٨٩٧٧٠ ، ٩٢٥٣٨

١- سامي شرف - المذكرات

٢ جمال عبد الناصر ١٩١٨ - ١٩٧٠.

أ العنوان

077,77

رقم الابداع ٥٧٣٣ بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٦

لا يجوز إعادة نسخ أو طبع أو نشر هذا الكتاب أو أى جزء منه بأى طريقة كانت ميكانيكية أو إلكترونية أو التصوير أو التسجيل أو البث عن طريق الشبكات الإلكترونية أو غيرها إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدمًا

ديده (حمائيل

www.almaktabalmasry.com Email: may642003@yahoo.com

TT9TE1TV: -

ت: ۲۰۲۲غ۸٤

القام رة: ٢ شارع شريف عمارة اللواء

الإسكندرية: ٧ شارع نوبار المنشيات

#### ğ lakasınığı

إلى التى عانت وصبرت وأدت رسالتها كزوجة وكأم، في أوقات صعبة، وظروف قاسية وعصيبة... إلى زوجتي تغريد

سامی شرف



القصر الجمهورى بالقبة ـ ٢٦ ابريل ١٩٧٠ سامى شرف يؤدى اليمين القانونية أمام الرئيس جمال عبدالناصر كوزير للدولة

#### سامی شرف فی سطور

الحياة المهنية:

- \* الاسم (مُركَّب): عبد الرؤوف سامي عبد العزيز محمد شرف، والشهرة سامي شرف.
  - \* محل وتاريخ الميلاد: مصر الجديدة يوم ٢٠ أبريل/ نيسان سنة ١٩٢٩.
- أتم تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس مصر الجديدة والمنيا والمنصورة؛ من مصر
   الجديدة حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية سنة ١٩٤٥.
- \* التحق بكلية الطب فكلية التجارة في جامعة فؤاد الأول (القاهرة) العام الدراسي ٢٩٤٦/ ١٩٤٧.
- \* تخرّج في الكلية الحربية برتبة ملازم ثانٍ في أول فبراير/ شباط سنة ١٩٤٩؛ حيث نال بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان ترتيبه السادس عشر من مجموع الدفعة البالغ ٢٦١ طالباً.
  - \* خدم في مدرسة المدفعية في ألماظة.
  - \* خدم في سلاح المدفعية باللواء الأول المضاد للطائرات في ألماظة.
    - الله عمل مدرِّساً للرادار المضاد للطائرات على مستوى اللواء.
      - عمل كأركان حرب لآلاي (لواء) مدفعية.
- \* نُقل إلى مدرسة المدفعية مدرِّساً للرادار المضاد للطائرات، ولكنه لم ينفذ هذا النقل لقيام ثورة ٢٣ يوليو/ تموز ١٩٥٢ فيقي في وحدته الأصلية حيث عهد إليه من تنظيم الضباط الأحرار بالإشراف الأمني والسيطرة على هذا الآلاي، وتقرّر ضمّه لتنظيم الضباط الأحرار من ليلة ٢٣ يوليو/ تموز ١٩٥٧؛ حيث كان يحضر اجتهاعات خلية من المدفعية، كانت تضم أحمد الزرقاني حطب، وكهال الغر، وإبراهيم زيادة، وعبد الحميد بهجت، ثم انتقل بعد أيام إلى خلية يترأسها الصاغ كهال الدين حسين، وكان من بين أعضائها عهاد رشدي، وسعد زايد، وأحمد شهيب، ومصطفى كامل مراد، ومحمد أبو الفضل الجيزاوي، وعبد المجيد شديد، وأبو اليسر الأنصاري، وكان يسدِّد الاشتراك الشهري ٢٥ قرشاً بانتظام.

- \* في أول يوليو/ تموز ١٩٥٢ رُقيّ إلى رتبة اليوزباشي (النقيب).
- \* في أوائل أغسطس/ آب ١٩٥٢ كُلِّف بالعمل ضمن مجموعة من الضباط الأحرار ممن كانوا في المخابرات الحربية، وشكّل منهم ما شُمِّي بهيئة مراقبة الأداة الحكومية، وتتبع رئيس مجلس قيادة الثورة مباشرة (وهي تعادل الرقابة الإدارية اليوم).
  - \* من مؤسِّسي المخابرات العامة والمباحث العامة سنة ١٩٥٢.
- \* في ديسمبر/ كانون الأول ١٩٥٢ انتُدب للعمل في القسم الخاص بالمخابرات العامة، الذي كان مسئو لا عن الأمن القومي الداخلي، وكان مقره في بداية تكوينه مع بداية تكوين المباحث العامة أيضاً في مبنى مجمع التحرير، ثم انتقل مع هذه الإدارة إلى مبنى وزارة الداخلية في لاظو غلى.
- \* في ابريل/ نيسان ١٩٥٥ اختاره الرئيس جمال عبد الناصر للعمل سكرتيراً لرئيس المجمهورية للمعلومات، واستمر في هذا المنصب حتى ٢٨ سبتمبر/ أيلول ١٩٧٠. وتلقى دورة في البيت الأبيض في واشنطن "كيف تخدم الرئيس"، كها درس أساليب العمل في كل من الكرملين، ورئاسة الجمهورية في مكتب الرئيس تيتو، وفي الهند، والصين الشعبية، وفرنسا.
  - \* نُقل إلى الكادر المدني في رئاسة الجمهورية سنة ١٩٥٦ (الدرجة الثانية).
- \* في ٥ يونيو/حزيران ١٩٦٠ صدر القرار الجمهوري رقم ١٠٥٥ لسنة ١٩٦٠ بترقيته إلى درجة مدير عام برئاسة الجمهورية، وتدرج في التسلسل الوظيفي الطبيعي من دون أي استثناء حتى رُقيّ إلى درجة وكيل وزارة مساعد برئاسة الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم ٢٧٤٨ لسنة ١٩٦٢ في ١٦ سبتمبر/ أيلول ١٩٦٢ ثم وصل إلى منصب مستشار رئيس الجمهورية بدرجة نائب وزير بالقرار الجمهوري رقم ٢٠٤٠/ ٦٥ بتاريخ ٢ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٦٥.
- \* شارك في دورتين للأمم المتحدة في نيويورك عامي ١٩٥٨ حيث شارك في اجتهاعات مجلس الأمن أثناء بحث شكوى لبنان ضد الجمهورية العربية المتحدة، و ١٩٦٠ ضمن وفد مصر برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر.

 « عُيِّن وزيراً للدولة عضواً في مجلس الوزراء بالقرار الجمهوري رقم ٦٨٥ لسنة ١٩٧٠ 
 بتاريخ ٢٦ ابريل/ نيسان ١٩٧٠.

أعيد تعيينه وزيرا للدولة في ٢٠ أكتوبر ١٩٧٠.

في ١٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٧٠ عُيِّن وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية.

\* قام بالعديد من المهام الرسمية والخاصة داخل البلاد وخارجها.

#### \* الحياة العائلية:

متزوِّج وله أربعة أبناء.

\* سُجن مرتين: الأولى في يناير/ كانون الثاني ١٩٥٣ فيها عُرف بقضية المدفعية، والمرة الثانية في ١٩٥٠ مايو/ أيار، وحُكم عليه في هذا الانقلاب بالإعدام الذي خُفف إلى السجن المؤبد وقضى منها عشر سنوات كاملة مضافاً إليها يومان وأربع ساعات متنقلاً في سجون مصر؛ من ليهان أبو زعبل إلى سجن القلعة، إلى السجن الحربي، إلى ليهان طرة، إلى ملحق مزرعة طرة، وأخيراً السجن السياسي في مستشفى المنيل الجامعي (القصر العيني) في الشهور العشرة الأخيرة قبل الإفراج عنه يوم ١٥ مايو/ أيار ١٩٨١ الساعة التاسعة مساء.

مارس العمل السياسي مع قيام الاتحاد القومي، حيث انتُخب عن دائرة مصر الجديدة،
 وحاز على أعلى أصوات الدائرة الانتخابية.

\* عضو في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي.

\*\* من أوائل مؤسسي تنظيم طليعة الاشتراكيين الخلية الأولى التي شُكِّلت، من الرئيس جمال عبد الناصر وكل من: علي صبري وعباس رضوان وأحمد فؤاد ومحمد حسنين هيكل وسامي شرف، ثم عضو الأمانة العامة لتنظيم طليعة الاشتراكيين ورئيس المكتب السياسي، علاوة على تولي مسؤولية التنظيم الطليعي على مستوى منطقة شرق القاهرة (أقسام مصر الجديدة والوايلي والزيتون والمطرية وعين شمس والنزهة)، وجامعة عين شمس.

\* أسَّس نادي الشمس الرياضي في مصر الجديدة.

\* من مؤسسي الحزب العربي الديمقراطي الناصري، وأشرف بصفته رئيساً للجنة الانتخاب، وهي عملية الانتخاب، وهي عملية لم يهارسها أي حزب في مصر في الفترة الأخيرة، ثم قدم استقالته من جميع تنظيهات الحزب لأسباب خاصة هو مقتنع بها، وحرصا منه على الحفاظ على وحدة وتناسق الحزب والتيار الناصري

- \* نائب رئيس اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية وعضو المكتب، ويشارك في كل أنشطتها في الداخل والخارج.
  - \* عضو مشارك في ملتقي الحوار العربي القومي.
- \* شارك في العديد من الندوات والمحاضرات واللقاءات التلفزيونية، وكتب المقالات الصحافية في الداخل والخارج (سوريا ليبيا الأردن العراق فرنسا الإذاعة البريطانية "BBC" مجلة "آساهي" اليابانية، وكذلك محطتها التلفزيونية في برنامج عن ثورة يوليو/ تموز ١٩٥٢ ومفجّرها الرئيس جمال عبد الناصر محطة الأوربيت وغيرها).
- \* بعد خروجه من السجن، انتسب إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ولكنه لم يستطع أن ينهي دراسته فيها لأسباب خارجة عن إرادته، حيث تمت مضايقات من أحد رجال المخابرات المركزية الأمريكية من الذين كانوا مزروعين في هذه الجامعة، وقد حاول كبار أساتذة الجامعة الأمريكية إثنائه عن عدم إتمام الدراسة وأبدوا رغبة ملحة في تجاوز هذه المضايقات لكي يتمكّن من الحصول على الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على درجة الماجستير التي أكدوا أنه سيكون من المتفوقين الذين يحظون بنيل منحة مجانية للدراسات المتقدمة، إلا أنه لم يقتنع.
- حائز على أوسمة ونيايشين من كل من يوغسلافيا كمبوديا السودان أفغانستان المغرب
   ساحل العاج اثيوبيا النيجر اليمن بولندا بلغاريا ماليزيا تونس رومانيا موريتانيا فنلندا
   السنغال الكونجو الشعبية المجر إفريقيا الوسطى.
- الأوسمة المصرية التي يحوزها هي الأوسمة العسكرية التي مُنحت له قبل الثورة عندما
   كان ضابطاً في الجيش المصري.

#### مقدمة الطبعة الثانية ٢٠١٤

عندما تم التشاور والترتيب لإعادة إصدار هذه الشهادة وإعادة قراءتها لم أجد خيرٌ مما كتبتُ من قبل وقدمتُ مع تعديل و تحديث ما طرأ من أحداث وأحوال الأشخاص . .

فإن السطور والكلمات والفصول والأبواب التي احتوتها هذه المذكرات، هي من وجهة نظرى إنها تعبر عن أقل القليل مما يستحق أن يتناول بها من يريد أن يتعرض لمثل هذه الظاهرة الإنسانية التي قلما يجود بها الزمان وتاريخ البشرية ـ هذه الظاهرة لا أعنى بها ظاهرة طبيعية.. وإنها أعنى بلا إطالة « فلتة » من فلتات الزمن حباه الله العلى القدير من الصفات والقيم والسلوكيات والمظهر والطلعة ما يستحق أن نسجله بأمانة وصدق وتجرد باعتبار أن هذا العمل واجب تُحتمه الأخلاق قبل أن يفرضه الوفاء أو الولاء.

وإن كنتُ أعتدر للقارئ الكريم لتأخري في القيام بهذا الواجب الذي تفرضه اعتبارات كثيرة وكبيرة في آن واحد ، إلا أننى ـ ولست في معرض التبرير ـ أقول و في كلمات موجزة قليلة، أن الأسباب التي حالت دون القيام بهذا الواجب منذ سنوات قد تبدو طويلة، تتلخص فيها يلي :

أولاً: إن المسئولية، والمسئولية فقط هي السبب الرئيسي التي جعلتني كالمتردد ـ والحمد لله فأنا لست من هؤلاء ـ في الإدلاء بشهادتي، حقيقة إن مسئولية هذا العمل من الضخامة والتعقيد، بل هي مهمة ثقيلة .. وثقيلة جداً .. لماذا ؟

لأن تناول جمال عبد الناصر الإنسان .. أو تناول جمال عبد الناصر القائد والزعيم .. لا يمكن أن يتم من زاوية واحدة، أو من بُعد واحد، بل يُؤخذ ككل ..

ومن أجل أن تتناول أى موضوع ككل فإنك تحتاج لوقت كى تسترجع فيه الجزئيات وتجمعها وتحللها ثم تتم عملية هضم عن اقتناع لما ستصل إليه من نتائج قبل أن تتناوله ككل وتطرحه للعلن .

ليست هذه فلسفة أو سفسطة، بل لقد حاولت أن أضع ما كان يجيش في صدرى في أبسط الكلمات وأوضحها لما يعتمل في نفسى لكى أصل إلى هذا العمل الذي أرجو من الله أن يوفقني في أدائه باعتباره واجباً قومياً قبل أن يكون واجباً وطنياً.

ثانياً: السبب الثاني هو أنني إعتقدت \_ وربها كنت مخطئا في هذا الإعتقاد \_ أن الإسراع بتسجيل كلمتي وسط « هوجة» ما كُتب وصدر من روايات وحكايات وأبحاث عن أدوار

وإدعاءات. وفى خضم هائل سوف يظل يتناول ظاهرة وتجربة عبد الناصر إما مدحاً أو قدحاً وإنصافاً. قد تتوه كلمة أعتقد أنها الأقرب للحقيقة ـ مع يقيني أن الحقيقة الكاملة ليست ملكى وحدي ـ أقول قد تتوه كلمة أو يُساء تفسيرها أو تُستغل في معارك جانبية وتصفية حسابات وأمور أخرى لاتفيد بل قد تضر بالهدف.

ثالثاً: ما فكرت، ولم أفكر، ولن أفكر في استغلال على أي نحو وضعى وعملى إلى جوار الرئيس جمال عبد الناصر الأب والمعلم والقائد والزعيم، ولهذا فقد كنت عندما أقدم أعود فأتراجع بهدوء وعن قناعة ـ وفي الحقيقة مازلت ـ وللأمانة فقد اختلف معى الكثيرون من الأصدقاء .. ـ هذه هي الأسباب ـ ولكنهم جميعاً وبدون استثناء إحترموا وجهة نظرى .. تماما مثلها بادلتهم إحترامهم هذا بمثله .. بل وأكثر ..

فى بعض الأحيان لسبب بسيط هو أن حجم المسئولية والشعور بها كان يزيد ويتضاعف عقب كل لقاء يتم فيه مناقشة الكتابة ومما يؤكد هذا الشعور هو أن الأخ والصديق محمد حسنين هيكل ـ بها له من وزن سياسي وتاريخي ـ قال لى بالنص :

« أنا عندما أكتب أحتاج لتوثيق ما أسطره على الورق .. لكن عندما يكتب سامى شرف فإنه الوحيد في مصر الذي لايحتاج للتوثيق .. نحن نعنعن أما أنت كنت المتلقى والمصدر ولن تعنعن ..»

وهذا ما كان يخيفني أكثر وأكثر .

و أدعو الله أن يعينني على أن أكون شاهد عدل يسعى لرسم خطوط قصة من واقع معايشتها من موقع متميز ..وهو القرب من القمة .

وأجد لزاما عليّ أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لكل من عاونونى فى إخراج هذه المذكرات وأمدونى بالرأى أو بالمادة ، وأخص من بينهم الأخت السيدة الدكتورة هدى جمال عبد الناصر لما زودتنى به من أوراق الرئيس جمال عبد الناصر والتى أضافت الكثير للمذكرات وأكدت ماحوت النوت الخاصة والذاكرة من أحداث .

كها أتوجه بالشكر لروح الصديق العزيز الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق و لروح الأخ والزميل الوزير فتحى الديب رحمهم الله .. وللصديق الفاضل الشريف الأستاذ محمد سلهاوى والعزيز المبدع الأستاذ محفوظ عبد الرحمن والأخ العزيز الأستاذ عبدالحليم محمود المحجوب الذى سهر الليالي لمعاونتي في الإعداد والصياغة.

كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والإمتنان لجميع إخواني أعضاء أسرة سكرتارية الرئيس للمعلومات ، وكذلك الإخوة من الذين شاركوني وعاونوني في العمل السياسي

في منطقة شرق القاهرة والذين ساهموا بالرأى والمعاونة والمشورة والنقد ــ لما احتوته هذه المذكرات من أجزاء خاصة بالتنظيم السياسي ونادي الشمس ــ إلى أن خرجت إلى الوجود.

وهؤلاء الأخوة قد انتقلوا جميعا إلى رحمة الله تعالى وهم السادة : أحمد شهيب واللواء جمال هدايت والأستاذ نبيل نجم والمهندس أحمد حمادة والأستاذ درويش محمد درويش والأستاذ أحمد إبراهيم أسكنهم الله فسيح جناته..

كما أتقدم بالشكر والعرفان لروح المرحوم الفريق أول محمد فوزي ..

وللصديق الأستاذ محمد حسنين هيكل له كل الشكر والتقدير ..

كها أتقدم بالشكر والعرفان لروح الأساتذة: محمد عودة و عبد الله إمام وأحمد حمروش ومحمود المراغي والراحلين الدكتور فؤاد مرسى وفيليب جلاب.. رحمة الله عليهم

وأتقدم بالشكر لكل من مصطفى بكرى وهانى الهندى، وكثيرين آخرين من الأصدقاء القدامي ومنهم إخوة تشرفت بمعرفتهم .. يمكن للمرة الأولى في حياتي حضروا للقائي لحثهم إياى من أجل أداء هذا الواجب ..

هذا بخلاف مناقشات ولقاءات أخرى كثيرة . نشّطت الذاكرة وحفزت النفس لأداء هذا الواجب . والتى إمتدت عبر سنوات الغربة ـ فى السجون ـ مع رفاق كفاح ونضال ومصير.. أخص منهم الإخوة عليهم رحمة الله : علي صبري و شعراوى جمعة وعبد المحسن أبو النور وضياء الدين داود وفريد عبدالكريم و محمد عروق .. أسكنهم الله فسيح جناته.

ولا يفوتني أن أذكر الأخ والصديق محمد فائق بكل الحب والود أمدالله في عمره فله كل الشكر والتقدير ..

وأخيراً مجموعات من شباب مصر والأمة العربية من سوريا ولبنان والأردن واليمن وليبيا وتونس والجزائر والسعودية والسودان الذين لم ييئسوا من ملاحقتي بإصرار وحماس، لعل هذه الملاحقات قد تكون السبب الرئيسي الذي دفعني دفعا لإتمام هذا العمل المتواضع.

وبما لاشك فيه أن جمال عبدالناصر كان ولسوف يظل الشخصية الأولى على المسرح السياسي المصرى والعربي وفي العالم الثالث ، ولسوف يظل أيضاً لفترة زمنية أخرى قائداً للجماهير وحاملاً للضوء الكاشف لمسيرة هذه الأمة العربية ـ بدليل أنه منذ قيام ثورة ٣٣ يوليو ١٩٥٢ وحتى الآن أي لأكثر من ستين عاماً منها أكثر من أربعين عاما مضت على لقاء ربه ـ وهو باق في ملحمة نضالية مصدراً لإلهام أمته .

ولعلنا نذكر مقولة « ليندون جونسون» رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي قال يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ : « ولقد إنتهت القضية .. وانتهى الديك الرومي .. ١٩٦٧»

ولم تنته القضية ، بل هي باقية وستظل باقية ، كما لم ينتهي الرجل سنة ١٩٦٧ ـ بل حان أجله ولقى ربه في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ ـ وبعد ثلاثة سنوات كان قد إسترد فيها نفسه واستعاد ثقته وحمّلها لأمته العربية كلها.

إن هذه السطور ليست محاولة لتأريخ مرحلة من تاريخ مصر، كما أنها ليست دفاعاً عن جمال عبدالناصر الذي لايحتاج لمن يدافع عنه ، فذاكرة ونبض الجماهير هي الأقدر على ذلك، كما أنها هي البوصلة الصحيحة لتحديد المسار واتجاه الحقيقة.

إن جمال عبدالناصر بقدر ما كان ثائراً وقائداً وزعياً ومعلماً ، وتخيل البعض أن قدراته فوق مستوى البشر ، إلا أنه كان بشراً وإنساناً يخطئ ويصيب ، كما كانت الأوضاع والظروف والمتغيرات التي عاشها وعايشته تختلف تماما عما نعيشه اليوم ونحكم به اليوم على أعماله وقرارته . وفي نفس الوقت فقد كانت ومازالت الثوابت التي تحكم تصرفاته وقراراته صامدة وثابتة حتى يومنا هذا ، بل نستطيع أن نقول أنها دليل العمل الصحيح لقضايانا الداخلية والخارجية من أجل تأمين مستقبل لمصر وللأمة العربية على حد سواء.

وأعود فأقول أن هذا العمل ليس محاولة لكتابة تاريخ ، إنها هو محاولة لشاهد على مرحلة هامة من تاريخ مصر وهو سرد لأحداث سياسية ومحاولة لرسم خطوط قصة عظيمة من واقع معايشة من موقع متميز وهو القرب من قمة النظام .. وأى قمة كانت .. ويا ليتها استمرت ، وليتها تعود لتكمل التجربة والمسيرة .. طبعا لن تعود بشخصها فهذا من ضرب الخيال والمستحيل .

وإنها الأمل في عبدالناصر المعنى وهو يعنى الكثير لأنه مصرى وطني..

ويعنى الكثير لأنه قومي عربي ..

يعنى الكثير لأنه كان يحس النبض الحقيقي للشعب ..

يعني الكثير لأنه حريؤمن بالحرية وبالتغيير ولديه إرادة التغيير ..

يؤمن بقضيته التي هي قضية كل إنسان حر .. يعني الكثير لأنه شريف .. صادق مع نفسه ، كما كان صادقاً مع الغير..

يعنى الكثير لأنه كان كبير القلب ، عزيز النفس . .

يعني الكثير لأنه بار بأسرته وبوطنه وبأمته العربية والإسلامية والإفريقية وبالإنسانية.

عبدالناصر المعنى ..إنه يعنى الحرية ، ويعنى الإشتراكية ، ويعنى الوحدة ..

يعنى أن الديمقوقراطية هي الحرية السياسية ، والإشتراكية هي الحرية الإجتماعية ، ولايمكن الفصل بين الإثنين ؛ إنها جناحا الحرية الحقيقة.

لقد كانت الثوابت التي تحكم حركة عبدالناصر تتمثل في عناصر ثلاثة:

الأول: السلطة المركزية.

والثاني: الدور المصرى في المنطقة.

والثالث: سياسات القوى الكبرى صاحبة المصلحة في حصار هذا الدور المصرى والعمل على تصفيته.

والدليل على إستيعاب الرئيس جمال عبدالناصر لهذه الثوابت هو طرحه لدليل العمل تجربة الحرية والإشتراكية والوحدة ، واضعا في الإعتبار المتغيرات التي تواكب التطبيق.

لقد إختار عبدالناصر من البداية ..

إختار الحرية والإستقلال . وإختار الإنحياز الكامل للشعب العامل . للفقراء وظلت مذه الإختيارات مستمرة . متدفقة حتى يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠.

لقد كان عبدالناصر يجرب ولكنه لم يفرط .. كان يخطئ . ولكنه كان يتعلم ويصحح .. كان يثق ولكنه لم يكن يخدع ..

هذا هو جمال عبدالناصر ، الإنسان والثائر .. والقائد والزعيم والمعلم .. إن الملايين لتى ناصرته حياً هى التى حفظت عهده ذكرى وإيماناً ووفاءً . فإذا بهذه المبادئ التى تركها صبح دستوراً يظلل كل الخطى من بعده .. ويفسح أمامه الطريق ، وإذا بكل ما شيده عبدالناصر ونظم وأقام ، وهو الحارس الذى يصون المجد الذى أوصل أمته إليه. وستعيش مة عبدالناصر من بعده .. وستمضى في طريقها إلى أكثر من هذا المجد ومن هذه الروعة العظمة لأنها ستمضى على هديه وهدى مبادئه.

إنني أعرف مقدماً أن هذا الكتاب ربها سيفجر عدد من القضايا من جديد . .

وقد يزيد من ضراوة الحملات المسعورة التي لم تنقطع ضد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ و ضد جمال عبدالناص ..

ولكن هذا هو قدر من يملك إختيار موقفه..

ويقول كلمته إرضاءً لضميره ووفاءً للرجل..

سامی شرف

مصر الجليدة - ٢٠ ابريل ٢٠١٤

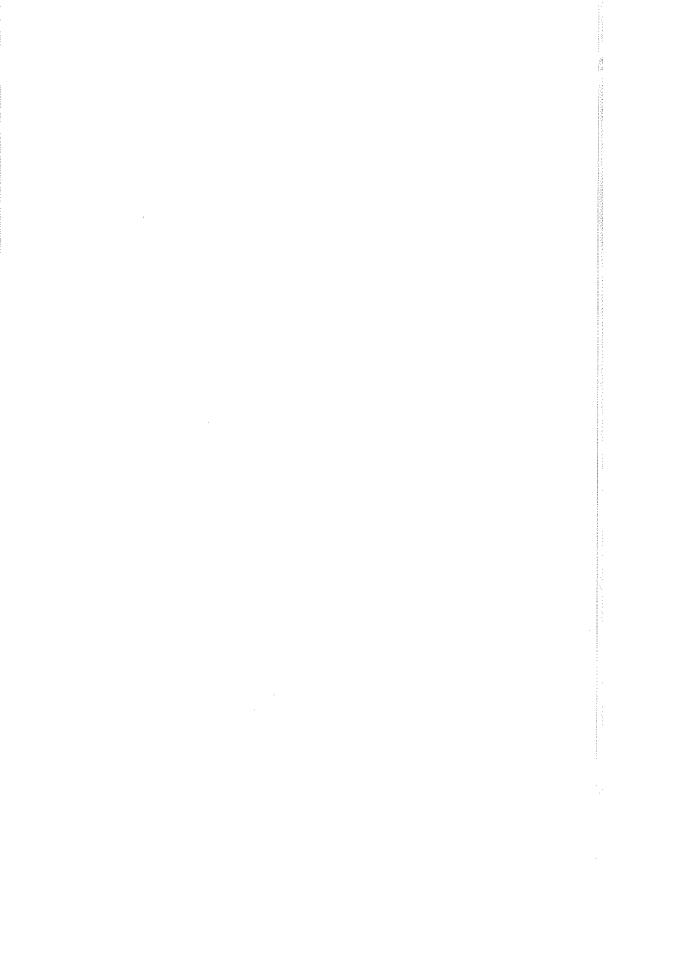

# الفصل الأول المشطأة الأول

فوجئت يوم التخرج من الكلية الحربية أن يعلن كاتم أسرار حربية عن تعييني في سلاح المدفعية.

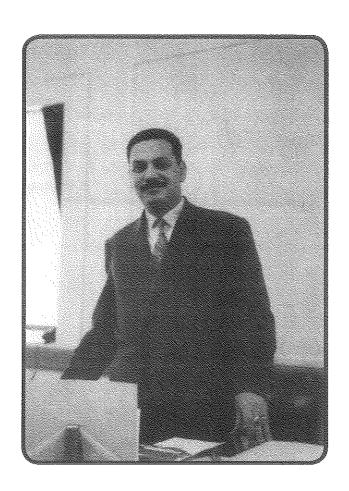

## من الجنور والطفولة والشباب البكر البكر الحياة العمامة فالشيخوخمة

بعد أن أنهيت تدوين هذه المذكرات وكتبتها بنفسى على الكمبيوتر ، قال لى صديق عزيز لماذا لم تكتب من أنت .. ؟ فقلت لنفسى ألم تنس أن تضع تحت أنظار القارئ الكريم فصلا يصور له بقلمك من أنت ؟ ومن أين أتيت ؟ وكيف نشأت ؟ وبعبارة أخرى ابن مين أنت في مصر .

وأستأذنك عزيزى القارئ أن أبدأ من الفيلا رقم ١٢ شارع «كومانوس» ـ الصومال حاليا ـ بمصر الجديدة الساعة الثالثة من صباح يوم ٢١ إبريل ١٩٢٩ بدأت أصرخ معلنا بدء حياتي.

ومن المفارقات والصدف الغريبة أن المقر الانتخابي الذي أدلى فيه بصوتي في الانتخابات والاستفتاءات طبقاً لبطاقتي الانتخابية ورقم قيدي ٢٢٥ حرف (ع) قسم مصر الجديدة ، أقول أن مقر إدلائي بصوتي هو في نفس الفيلا بل ونفس الغرفة التي ولدت فيها حيث أصبحت البناية الآن عبارة عن مدرسة حكومية.

كانت الفيلا التى ولدت فيها لجدّى لوالدتى محمد زكى صالح (بك) مدير \_ محافظ الآن \_ بنى سويف . وكان والدى فى هذا الوقت مفتشا لصحة بندر الجيزة وهو الدكتور عبدالعزيز محمد شرف الذى كان قد عاد قبل عامين من المملكة المتحدة حاملا شهادة الدكتوراه فى الجراحة العامة من كلية الطب فى إدنبرة . وقام والدى بتسجيل شهادة ميلادى فى مكتب صحة الجيزة يوم ٢٦ إبريل ١٩٢٩ ولكن بتاريخ الميلاد الصحيح وفى الصفحة ٢٠٥٠ \_ بالطلب ٢١٥٨، سجلت تحت رقم ٢٧٧ .

وترجع أصول عائلة والدى إلى قبائل عربية استقرت فى مديرية (محافظة) البحيرة مركزى شبراخيت وإيتاى البارود وهما مركزان متجاوران . وتعود أصول عائلة والدى كها عُرف عنها وكها عُرف وكها قال لنا الأجداد والمعمرون ، أنها عائلة الشاعر المنتسبة للشاعر حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام ، وتعود عائلة والدتى إلى قبيلة الصوالح التى هاجرت من الأراضى الحجازية إلى المغرب ومنها إلى مصر حيث استقرت فى إقليم البحيرة، ولكن جدتى لوالدتى كانت من عائلة النواوى وجدها كان الإمام الأكبر الشيخ حسونة النواوى شيخ الجامع الأزهر .

والدتى المرحومة السيدة روحية محمد زكى صالح ـ الثانية من بين أخوات سبعة غيرها وشقيقين توفوا كلهم رحمة الله عليهم .

كانت الوالدة من أوليات من انضممن للتعليم في المدرسة السنية في العقد الأول من القرن العشرين ، وحصلت على شهادة الابتدائية ثم الكفاءة ـ تعادل منتصف التعليم الثانوى الآن ـ مع فارق كبير في مستوى التحصيل العلمي حيث كن يتلقين مواد ولغات تفوق التعليم الجامعي الآن.

كانت أم ومدرسة فعلا فى كل شئ .. تسهر الليالى تستذكر معنا دروسنا حتى المرحلة الثانوية وأتقنت خلال هذه الفترة اللغة الفرنسية إلى الإنجليزية التى كانت تجيدها أصلاً .. كانت تصادفنا ، كل حسب مواصفاته وميوله وبثت فينا روح الانتهاء والترابط العائلي.

كان لدينا في البيت بيانو أجادت العزف عليه سواء سماعي أو على النوتة ، وعزفت جميع الألحان العربية والأجنبية الكلاسيكية ، وشجعتني على تعلم أصول العزف على البيانو والهارمونيكا التي مازلت أعزفها حتى الآن.

أما أخواتي البنات فإلى جوار الاهتهام بتعليمهها في مدارس الراهبات الفرنسية عندما كنا في الأقاليم ثم الليسية فرنسية بمصر الجديدة عندما استقرينا فيها سنة ١٩٤٥ ووصلت شقيقتنا الكبرى ـ رحمها الله ـ إلى تدريس اللغة الفرنسية في كلية البنات جامعة عين شمس وعملت في نفس الوقت مترجمة في وكالة الأنباء الفرنسية ثم وكالة أنباء الشرق الأوسط.

الوالدة كانت تؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات وفى نفس الوقت كانت تحترم قواعد وتقاليد الأسرة المصرية . وكها شاركت فى مظاهرات ١٩١٩ فقد شجعتنا جميعا على المشاركة السياسية فى أمور بلدنا . كانت إجتهاعية بشوشة حتى فى غضبها ، وحرصت على توطيد العلاقات مع زوجات المسئولين والشخصيات العامة فى كل العواصم التى عشنا فيها ، خصوصا زوجات الأطباء زملاء الوالد واستمرت هذه العلاقات حتى آخر يوم فى حياتها وبالذات مع زوجات الدكاترة ، صالح ثابت ، وعبد العزيز محمد ، وعلى خيد العابدين أول مدير للقصر العينى ، وكورنيليوس بقطر ، وغيرهم .

أذكر أنه عندما كنا في الأقاليم كانت تقيم يوم للاستقبال يبدأ من الخامسة حتى الثامنة أو التاسعة مساء ، تستقبل فيه زوجات مدير المديرية ومفتش الرى ورئيس المحكمة ورئيس النيابة ومدير التعليم والطبيب الشرعى والحكمدار مدير الأمن ونظار الابتدائي والثانوي ومأمورى الأقسام وناظرات مدارس البنات الابتدائية والثانوية، وكن يقمن بنشاط اجتهاعى ويقمن معارض لإنتاجهن اليدوى .. شغل الإبرة والكانافاه والصور واللوحات .. الخوكانت الحصيلة يتبرعن بها للجمعيات الخيرية أو للمستشفيات العامة .

كانت الوالدة تشجعنا على القراءة ـ ليس فقط باللغة العربية ولكن بالفرنسية والإنجليزية، ومن هنا فقد كانت إجادتنا كلنا للغات منذ الصغر، بل إن شقيقي السفيرين أجادا لغات البلاد التي مثلا مصر فيها . . فرنسا . . تركيا . . السويد، الاتحاد السوفيتي، الصين ، وباكستان .

كان بيت الدكتور عبدالعزيز شرف بدون مالغة هو بيت العائلة الكبير: كل العائلة كانت تلجأ للوالدة في مشاكلها العامة والخاصة.

لم تدع زيارة تفوتها وأنا أطوف في سجون السادات وكانت تقول لي في كل زيارة وبصوت عال في حضور الضباط الحراس: «يا بني القوالب نامت والأنصاص قامت!»..

وكانت آخر زيارة لى وهي مصابة باشتباه بذبحة صدرية قبل وفاتها بأيام ، كما أصرت ليلة الوفاة على الاتصال بي تليفونيا في معتقل المسجونين بالقصر العيني لتقول لى : يا سامي اقرأ لى الفاتحة وإنت بتصلّى . . «ثم أغلقت التليفون».

وفى يوم ٢٨ مارس ١٩٨١ جاء محمد سامى شرف إلى السجن ليبلغنى برحيل الوالدة وأنه تتم محاولات واتصالات لحضورى تشييع الجنازة . وفعلا اتصل بى تليفونيا اللواء رشيد وكيل المباحث العامة وقدم لى العزاء وأبلغنى أنه قد تقرر حضورى تشييع الجنازة وتقبل العزاء .

وعدت في المساء إلى سجن القصر العيني ..

وبالمناسبة فقد دار حديث بيني وبين الضابط الذي رافقني أهم ما دار فيه قوله : «مش كفاية يافندم بقى، بقى لك في السجن عشر سنين مش كانت تبقى مناسبة لها أثرها لو أفرجوا عنك اليوم مثلا ؟ هو انتم عملتم إيه ؟ ده الفتلة والمجرمين وتجار المخدرات بيحكم عليهم بخمس سنين ويفرج عنهم بعد نصف المدة !! فقلت له : ياصديقي كله بأمر الله».

رحم الله الوالدة رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته.

انتقل والدى بعد ذلك مفتشاً لصحة مديرية (محافظة) بنى سويف وانتقلت العائلة معه حيث التحق أخوتى سميحة (١٩٢٧) بمدرسة الراهبات، وعمر (١٩٢٥) والذى أصبح سفيرا فيها بعد، وعز الدين (١٩٢٧) الذى أصبح مساعدا لوزير الخارجية فيها بعد، ألحقنا بالمدارس الابتدائية الأميرية. وفي سن الرابعة دخلت كتّاب الشيخ مسعود ببنى سويف حيث تسلمت جزء «عمّ» وبدأ الشيخ مسعود في تحفيظي القرآن الكريم، وكان شقيقى عمر وعزالدين قد سبقانى في الالتحاق بهذا الكتّاب أيضاً. ولا أنسى أبداً منظر الفلكة التي كان يمدنا عليها ليضربنا على أرجلنا عندما لا نحفظ كها ينبغى أو عندما نخطئ في التلاوة الصحيحة ولم يكن يفرق في هذا بين ابن المدير أو ابن الغفير .. كها لم يكد ينتهى العام الدراسي إلا وكنت أحفظ ومازلت والجمد لله جزء «عمّ».

وفى العام الدراسي ٣٤/ ١٩٣٥ التحقت بمدرسة مصر الجديدة الابتدائية، حيث كان والدى قد انتقل للعمل كمفتش صحة مديرية القليوبية واختار لنا السكن في مصر الجديدة وكان عليه أن يتوجه في الصباح الباكر إلى بنها ليعود في المساء . وكان سكننا في عهارة جديدة من عهارات شركة مصر الجديدة في شارع شريف باشا الذي كان يقيم هو شخصياً ـ أي شريف باشا ، وكان أحد اللواءات في الجيش ، في فيلا أول الشارع ، وفي هذا المنزل انضم للأسرة الصغيرة أختى سلوى سنة ١٩٣٥ وأخي طارق في ديسمبر وفي هذا المنزل انضم للأسرة الصغيرة أختى سلوى سنة ١٩٣٥ وأخي طارق في ديسمبر وأذكر أنه كان يقيم في الدور الأول أحد الكونستبلات الإنجليز من الذين كانوا يعملون في البوليس المصرى في ذلك الوقت ، وكان بيننا عمر وعزالدين وأنا ـ وبينه مشاحنات لأننا كنا نلقى على موتوسيكله القاذورات ، كها كنا نقوم بغرس المسامير في الأسفلت لتخرق عجلاته ، كان يشتكي للوالد الذي كان يغمز لنا بعينيه بمعني أن يقول لنا : استمروا في ما تقومون به ولاتسألوا فيه ! وكان يشاركنا في هذه العملية محمد عبدالرحمن نصير زميلنا في المدرسة وأحد الضباط الأحرار فيها بعد وشقيقه سيد نصير .

فى مدرسة مصر الجديدة الابتدائية التى كانت تعتبر من مدراس أبناء الذوات فى القاهرة فقد كانت تضم أبناء ذوالفقار باشا ـ والد الملكة فريدة ـ الذى كان يقيم فى قصره أمام مبنى المدرسة ، وأحفاد الفريق عزيز المصرى باشا وأبناء شريف باشا وأبناء شرارة باشا وأحفاد لطفى السيد باشا وأبناء النقراشي باشا وعبدالحميد بدوى وشاكر باشا وأحمد باشا حسنين وخلوصى باشا . الخ وكان ناظر المدرسة إسهاعيل (بك) توفيق ـ كان بك رسمى ـ كها كان المدرسين من أبرز رجال التعليم فى مصر . كان مدرس اللغة الإنجليزية المستر «دولبى» حيث كنا نتلقى اللغة الإنجليزية اعتبارا من السنة الأولى الابتدائية .

وفى العام الدراسى ١٩٣٧/ ١٩٣٧ انتقل الوالد إلى منصب مفتش صحة مديرية المنيا واصطحبنا معه حيث استأجر شقة كبيرة عبارة عن سبعة حجرات في أحدث عهارة في شارع «ابن خصيب» وهي تعلو بنك قليني، وكان صادق بك قليني أحد كبار تجار القطن في صعيد مصر وكان يدير هذا البنك ليرعي مصالح الفلاحين في مقابل ما كان يقوم به المرابين اليهود والمتمصرين من إذلال للفلاحين. وفي مدرسة المنيا الابتدائية \_ وكان ناظرها عبدالعزيز (بك) لطفي \_ كانت الدراسة تتبع نظام اليوم الكامل سبعة حصص في اليوم \_ خمسة منها مرحلة أولى ثم فسحة لمدة ساعتين نتناول فيها طعام الغذاء الذي تقدمه المدرسة .. ومن المفارقات الظريفة التي أذكرها عن مدرسة المنيا الابتدائية أن مدرس اللغة العربية كان يدعي الأستاذ طنطاوي وكان يقوم برحلة سنوية صيفية على المركب إلى اليونان وعندما يعود في أول العام الدراسي كان يحكي لنا نوادره ومشاهداته هناك كها كان يلقنا بعض الكلهات اليونانية التي يلتقطها مثل:

(كليميرا ـ تى بو تاه ـ أفكار إستوه ـ ثغابوه ـ وهكذا).

انضممت في هذه المدرسة إلى فريق الموسيقي الذي كان يتولاه الأستاذ السيد البدوى مدرس الرسم والأشغال اليدوية ، وبدأت أتعلم العزف على آلة البيانو التي استمررت في العزف عليها حتى منتصف الأربعينات واضطررت لتركها لظروف عائلية مادية خاصة ، وكذلك آلة الهارمونيكا التي أتقنتها وأجيد العزف عليها حتى اليوم وكانت بالمناسبة تسليتنا في فترة سجون السادات . وكان مدرسونا في هذه المرحلة الأساتذة الأفاضل محمد الوليلي وحنا عبدالمسيح للرياضة ووديع أبسخرون للغة الإنجليزية والشيخ عبدالرحيم محمد للغة العربية . ولعل من أبرز الزملاء في هذه المدرسة محمد إبراهيم دكروري ودجمال القشيري.

في العام ١٩٤٠ وبعد أن حصلت على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية من مدرسة المنيا الإبتدائية ـ وكانت على مستوى القطر المصرى كله ـ التحقت بمدرسة المنيا الثانوية التي كان يتولى نظارتها أحمد بك حلمي محمد ، وكان يقوم بعمل فصول للتقوية في مادة الرياضيات التي كان متخصصا فيها وكان يقوم هو شخصيا بالتدريس والشرح لنا ، وكان مدرسو الإنجليزية والفرنسية أساتذة إنجليز وفرنسيين أذكرمنهم ، جيوم ، ولولو وبراون وكان جيوم يمتطى دراجة في حضوره ومغادرته للمدرسة . وفي منتصف العام الدراسي نقل ناظر المدرسة وعين بدلا منه السيد/ السيد يوسف (عديل الرئيس جمال عبدالناصر فيها بعد الذي سيرد الكلام عنه بالتفصيل في فصل سكرتارية الرئيس للمعلومات ).

طوال فترة إقامتنا في المنيا استأجرنا أيضاً إحدى فيلات شركة مصر الجديدة في القاهرة وكانت تقع على ناصية شارعى البارون ( ١٥ شارع نزية خليفة الآن) وإسماعيل ( بغداد الآن )، وأذكر إيجارها كان سبعة جنيهات في الشهر وقد أصبحت هذه الفيلا الآن مدرسة للبنات الراهبات ، وكان جدى لوالدتى مستأجراً الفيلا المقابلة لها وعلى الجانب الآخر من شريط المترو والمجاورة لفيلا الملكة فريدة.

انتقل الوالد بعد ذلك ليُعين مفتش صحة مديرية الدقهلية وبالتالى انتقلنا معه إلى المنصورة، وبها التحقت بمدرسة المنصورة الثانوية واستأجر لنا الوالد شقة في عهارة في حي تورييل على البحر الصغير ملك الحاج خليل القصيفي ـ أحد كبار المقاولين في كل من الدقهلية ودمياط وبورسعيد ـ وكانت تجاور حديقة البلدية ومنزل مدير المديرية ومستعمرة الرى في الدقهلية ـ وبالمناسبة كانت مستعمرات الرى في مصر تعتبر من أرقى الأماكن التي يمكن أن يتخيلها الإنسان من حيث النظام والنظافة والناحية الجهالية وفي حدائقها البديعة التي لم تكن تختلف في المنصورة عنها في المنيا أو في بني سويف أو في بنها أو القناطر الخيرية ، وكان تخطيط حي تورييل مشابه لحد كبير تخطيط مصر الجديدة من حيث الشوارع المتقاطعة مع بعضها بشكل منتظم طوليا وعرضيا وكل منزل كان به حديقة ، كها كان يتدفق في البحر مع بعضها بشكل منتظم طوليا وعرضيا وكل منزل كان به حديقة ، كها كان يتدفق في البحر

الصغير المياه النظيفة التى ترى قاعه من خلالها . وكان يقيم في هذا الحي كبار الموظفين ومجموعة من الأعيان وكبار المهنيين من أطباء ومحامين ومهندسين ، ويحد الحي من الناحية الشهالية نهر النيل العظيم الذي كان يتسع بشكل ملحوظ في مقابل مدينة المنصورة ، وكانت تزين كورنيشه مؤسسات مدنية وحكومية تمتاز بالأناقة والجهال منها على سبيل المثال منزل مدير المديرية ومستعمرة وتفتيش الرى ثم مكتبة المنصورة الحكومية الأنيقة العامرة أبداً ودوماً بالكتب وقاعة المطالعة . . ثم مجموعة من الكازينوهات والسينهات ومنها سينها عدن الشهيرة ودار البلدية ومحلات راندوبولو للحلوى والقهوة ثم قصر الشناوى باشا فحديقة شجرة الدر وإلى جوارها مدارس المنصورة ومستشفياتها ، ثم المدرسة الثانوية والصنائع والرشاد والمستشفى الأميرى فالحميات ، أما المدرسة الإبتدائية فقد كانت تقع في حي المختلط في وسط المدينة ، وبجوار ميدان محطة السكك الحديدية.

فى مدرسة المنصورة الثانوية كان ناطرنا للمرة الثانية أحمد حلمى محمد بك ، وكان يقوم بالتدريس فيها مجموعة من أعظم رجال التعليم فى ذلك الوقت ، وكانت المنصورة الثانوية هى المدرسة الثانوية لثلاثة مديريات هى الدقهلية والشرقية ودمياط فكانت تزخر بأعداد كبيرة من أبناء هذه المحافظات الثلاثة من عائلات العلايلي ونيازى وأبو سمرة والجال وعبدالهادى ( المليجي) واللوزى والبدراوى عاشور وسراج الدين وغيرها من العائلات المعروفة.

وبهذه المناسبة فقد كنت طوال دراستى فى المدارس الابتدائية والثانوية طالبا متوسط التحصيل وإن تفوقت فى اللغات والجغرافيا والتاريخ ، وانضممت إلى فريق الموسيقى وفريق الكشافة الذى كان يتولاه الزميل إسهاعيل صبرى حمدى ، وآخر عهدى به كان فى منتصف الستينات حيث كان يقوم بالتدريس فى إحدى المدارس الليبية . وقد قمنا بعدة معسكرات ورحلات سيراً على الأقدام منها إلى المحلة الكبرى وأخرى إلى دمياط وثالثة إلى طنطا ، هذا بخلاف معسكرات المبيت فى الهايك (خيمة صغيرة) ليلة أو ليلتين لاستكشاف منطقة جديدة فى محافظة الدقهلية كبحيرة المنزلة مثلا وعمل دراسة ميدانية عنها .

كان يزاملنى في مدرسة المنصورة الثانوية ومن أبرز الطلبة فيها في هذه الفترة السادة محمد فايق وزير الإعلام فيها بعد الذي زاملني في فصل واحد ودكة واحدة طوال السنوات الأربعة وحتى مرحلة الثقافة العامة، والذي زاملنا في المخابرات العامة ورئاسة الجمهورية وفي زنزانة مجاورة في سجون السادات ومن زملائي أيض محمد المصرى مساعد سكرتير الرئيس للمعلومات للشئون العربية فيها بعد وأحد الضباط الأحرار في سلاح المدفعية وشقيقة السعدى حامد المصرى أحد الضباط الأحرار في سلاح المدفعية فيها بعد.

ونعمان العلايلي المحاسب القانوني المعروف ورئيس مجلس إدارة نادي السيارات فيها بعد.

ومحيى الدين سلامة الخول .. أحد الضباط الأحرار في سلاح المدفعية وأول من أذاع بيان قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ قبل أن يصل البكباشي أنور السادات لمبنى الأذاعة.

وخالد حسونة رئيس محكمة استئناف القاهرة فيها بعد .

ومحمود عباس عبدالهادي ، أحد الضباط الأحرار والسفير فيها بعد.

ونصر وفاروق العزيري اللذان أصبحا ضابطين فيها بعد.

وفتحى قنديل من الضباط الأحرار والسفير فيها بعد وشقيقية محمد قنديل المحامى وحسني قنديل.

وجمال حماد المهندس الذي أصبح وكيل وزارة الأشغال ، وشقيقه محيى الدين حماد الدكتور ونائب رئيس شركة مصر للطيران ومدير مستشفى وزارة الكهرباء فيها بعد.

والإخوان فايز وفاروق التاودى ، وكانا من أوائل المدرسة بجدارة . وعبداللطيف الطرشوبى وأنيس منصور وعوض الدحة ومحمود البرهمتوشى ـ زعيم المدرسة ـ وكانوا يسبقونا بسنتين دراسيتين . وآخرين لم تسعفنى الذاكرة بحصرهم . . وأرجو أن يعذرنى كل عزيز زاملنى في هذه المرحلة لم أذكر إسمه.

وأذكر أن السيد أنيس منصور كان يصل إلى المدرسة ومعه مجموعة من الطلبة من أبناء العاملين في دائرة عمر طوسون باشا في دميرة ، مستقلين سيارة نصف نقل سوداء ماركة فورده ١٩٢٩ وكانت عبارة عن كابينة للسائق وباقى السيارة مكشوف تغطيه «تندة» من قماش الخيام ومثبت على أرضيتها مقاعد خشبية متقابلة ، ثم تعود نفس السيارة عقب إنتهاء اليوم الدراسي لإعادتهم إلى دميرة.

كانت المنصورة الثانوية تعتبر من أهم معامل تفريخ رجال مصر المستقبل وما زالت حتى الآن.

كانت مدرستى المنصورة الثانوية والصنائع الثانوية متجاورتين ، وكانتا تنضهان مع بعضهها عند قيام المظاهرات في المناسبات الوطنية ، مما كان يشكل قوة ضاغطة فعالة لتشكيل الرأى العام الطلابي في تلك المرحلة ، وكان أبرز تيارين سياسيين في ذلك الوقت هما الوفد والإخوان المسلمين.

وبالمناسبة فقد كان الأستاذ أحمد حمامة مراقب مدرسة الصنائع ـ يقيم في عمارة في مقابل المدرسة مباشرة ، كما شاهدنا نحن طلبة مدارس المنصورة في تلك المرحلة صعود نجم السيدة فاتن حمامه عندما اختارها الفنان محمد عبد الوهاب للتمثيل أمامه في أفلامه ، وكان شقيقاها منير ومظهر زملاء لنا في المنصورة الثانوية ، وتخرج منير من كلية البوليس فيها بعد. وبعد أن حصلت على شهادة الثقافة العامة من مدرسة المنصورة الثانوية ، في الله الله إلى

القاهرة حيث عُين وكيلا مساعدا لوزارة الصحة ، وطبعا عدنا إلى مصر الجديدة التي لم نفارقها طوال إقامتنا في الأقاليم حيث كان لنا هناك باستمرار فيلا سكنية نمضي شهور الإجازة الصيفية ، إلا أن الوالد استأجر شقة جديدة كانت تقع في شارع «فارسكور» العمارة رقم (٥).

والتحقت بمدرسة مصر الجديدة الثانوية ودخلت فصل دراسي يشمل عشرين طالبا فقط كانوا يعتبرون من أفضل طلبة المدرسة ، وكانوا يسمونه فصل المتميزين ، وفعلا فقد تخرج من طلبة هذا الفصل أطباء وقضاة ومحامون ودبلوماسيون وضباط ومهندسون أذكر منهم الزملاء د. ممدوح حفني ود. عبدالخالق ترزاكي ود. محمد مأمون دياب ود. مدحت رضا والمستشار سمير مشرقي \_ وكيل مجلس الدولة فيها بعد \_ ود. كامل غبريال وحسن حافظ \_ رئيس الهيئة المصرية للتأمين \_ فيها بعد وعبد الحليم بدوى وأيوب شرارة وحسن عبد الصمد كامل ومصطفى حمدى وعصمت رضا السفراء المعروفين . وكان الزميل مصطفى حمدى أحد الخبراء الأوائل في علم الإدارة ، وساهم في تأسيس جهاز المخابرات العامة تحت إشراف السيد زكريا محيى الدين عام ١٩٥٣ / ١٩٥٤ ، وقد أشرت إلى هذا الموضوع تفصيلاً في فصل سكرتارية الرئيس للمعلومات.

#### بداية العمل السياسى

لأول مرة في حياتي أمارس النشاط السياسي أثناء الدراسة في مدرسة مصر الجديدة الثانوية حيث شاركت في المظاهرات التي قامت سنة ١٩٤٦، وكان يقود المظاهرات الزميل مجدى الدين محمد الذي انقطعت الصلة به بالتحاقي بالكلية الحربية . ولأول مرة كذلك أساق إلى أحد أقسام البوليس «قسم مصر الجديدة» حيث نبه علينا مأمور القسم الصاغ حسن خالد بترك السياسة وعدم القيام بالمظاهرات وتجنب الالتقاء برؤساء الأحزاب في ذلك الوقت ، ولقد كنا قد تقابلنا مع على ماهر باشا في مقر حزبه «حزب مصر» في شارع سليان باشا وتناقشنا معه في قضايا الوطن ، كما نصحنا مأمور القسم أن نلتفت لدروسنا أحسن ..

ولما تكرر اشتراكى فى المظاهرات لم ينقذنى من تحويلى للنيابة العامة سوى معاون البوليس بقسم مصر الجديدة اليوزباشى حسن كامل الذى كان يدرب أخى عز الدين الطالب بكلية البوليس فى ذلك الوقت أثناء الإجازة الصيفية وكان معجب بنشاطه وأذكر أنه وعد مأمور القسم أن يتولى هو إقناعى بترك السياسة فأخذنى إلى مكتبه حيث حتنى على عدم الإندفاع، وفى نفس الوقت شجعنى على ضرورة الاحتفاظ بالإحساس بالوطن وبقضاياه والتمسك بها . وبمضى الزمن توطدت العلاقة بين حسن كامل وبينى حتى استشهد حسن كامل بعد ذلك فى سنة ١٩٦٩ وهو محافظ للبحر الأحمر عندما أصر على الحضور للقاهرة لاستكمال تجهيزات محافظته ضد العدو الإسرائيلي وتصادف أن كانت عملية الهجوم الإسرائيلي على الزعفرانه فى نفس اليوم ، وقُصفت سيارته واستشهد وهو فيها ، وقد كلفنى الرئيس جمال عبدالناصر بأن أنوب في مواساة أسرته وتقديم واجب العزاء والتقدير لشخصه.

وبعد حصولي على شهادة إتمام الدراسة الثانوية من مصر الجديدة الثانوية القسم العلمي بنسبة تقارب من الـ ٦٠٪ أبدى لى والدى رغبته في أن يلتحق أحد أبنائه بكلية الطب ليكمل مسيرته وذلك بعد أن التحق عمر بكلية الحقوق وعز الدين بكلية البوليس .

ولما كانت العلاقة بينى وبين والدى دون باقى إخوتى لها طابع خاص جداً ، وكان دائماً يصر على أن أصاحبه في أثناء الإجازة الصيفية في مروره على مكاتب الصحة ، عند قيامه بعمليات تشريح جثة أحد القتلى في جرائم القتل باعتبار كونه الطبيب الشرعى .. فلم أرد

أن أخالف أو أعارض رغبته وقبلت بالرغم من أننى فى تلك الفترة كنت قد بدأت أفكر فى اختيار الطريق الذى يحدد مستقبلى وكنت أميل إلى الناحية العسكرية حيث كنت من المتابعين لتطورات الحرب العالمية الثانية تفصيلاً.

أقول إننى لم أستطع أن أعارض رغبة الوالد صراحة ، ومن باب الذوق قلت له ليس لدى مانع على أساس التجربة ، فأخذنى من يدى فوراً إلى كلية الطب حيث كان العميد الدكتور على إبراهيم باشا وقال له: يا باشا أنا عايز إبنى سامى يكمل مشوارى ، وطلب إستثنائى من المجموع باعتبارى ابن طبيب فوافق الباشا وقال له: « روح ادفع المصر وفات يا عبدالعزيز».

كانت المصروفات حوالى خسة وأربعين جنيها في السنة الدراسية غير ثمن الكتب، ولم يكن مع الوالد هذه المصروفات، فاتجهنا إلى شارع عدلى في وسط البلد حيث عهارة بحرى.. وطلعنا إلى الدور الأول وكان يحوى شقق مفتوحة وكل حجرة يجلس فيها مرابى يهودى، وكان الوالد معتاد أن يستلف من أحدهم، والما طلب منه مبلغ خسة وعشرين جنيها قال له مسيو حنانيا: يا دكتور عبدالعزيز العشرين يتردوا أربعين يوم الخميس، ولما كنا يوم الاثنين فقد كانت نسبة الربا ١٠٠٪ في ثلاثة أيام! ثرت وفار دمى في عروقي عندما شاهدت لأول مرة في حياتي شخص ما يلوى ذراع والدى، وقررت شيئا في نفسي عندما شاهدت لأول مرة في حياتي شخص ما يلوى ذراع والدى، وقررت شيئا في نفسي عجبتني نبقى ندفع المصروفات، فوافق الوالد على مضض، ونزلنا وقد قررت تنفيذ ما عجبتني نبقى ندفع المصروفات، فوافق الوالد على مضض، ونزلنا وقد قررت تنفيذ ما جال بخاطرى وهو الانخراط في السلك العسكرى مها كان الثمن.

وبالفعل دخلت كلية الطب لمدة يومين إثنين ، وقلت للوالد: إننى آسف جداً لن أستطيع أن أكمل الدراسة .. وساعنى يا أبى . ولما كانت العلاقة بيننا قوية جداً ولم يسبق أن رفض لى طلب ، فقد وافقنى وقدمت أوراقى لكلية التجارة فى جامعة القاهرة إنتظاراً لموعد التقديم للكلية الحربية الذى عندما أعلن عنه تقدمت بأوراقى لها . وتشاء الأقدار أن أصاب يوم الكشف الطبى بالتيفود فلم أستطع الالتحاق بهذه الدفعة وكان هذا من حظى الكبير ومن بركة دعاء الوالدين فقد كانت هى دفعة ١٩٤٨ ، دفعة شمس بدران التي تعرضت لها تفصيلاً فى فصل آخر من هذه الشهادة . وأكملت العام الدراسي فى كلية التجارة بجامعة القاهرة وكانت من أمتع السنوات الدراسية فى حياتى ، حيث إنتقلت من مرحلة حياتية وشبابية إلى مرحلة رجولة مبكرة واختلاط جديد فى مجتمع جديد.

كانت مجموعة مصر الجديدة تتكون من حوالى ثهانية عشر طالبا وكنا نتوجه سويا للكلية، وكنا في الكثير من الأحيان نستقل عربة كارو من ميدان الجيزة نتوجه بها إلى بوابة الجامعة.. كان عدد الطالبات في دفعتنا لايزيد عن أصابع اليدين وكن يجلسن في الصف الأول من

المدرج ، وكانت مجموعة مصر الجديدة تتولى حراستهن حيث كن كلهن قاهريات: ولذلك فقد كان أغلبنا يجلس في الصفوف الأولى بما سبب لنا مشكلة مع أحد المعيدين في ذلك الوقت ، الأستاذ الدكتور أحمد أبو إسهاعيل حيث كان له لازمة \_ أرجو أن يسامحني لذكرها فقد كان ينطق كلمة ثم يسكت ليقول : «هيه» ثم يكمل باقي الجملة وهكذا ، ولم نكن قد نضجنا بها فيه الكفاية ونتيجة لشقاوة الشباب فقد كان بعضنا وأنا من بينهم عندما يدخل المحاضرة ويبدأ الكلام أن نقول «هيه»، وكان الرجل يسكت إلى أن كان امتحان آخر السنة وكان هو أحد المراقبين علينا وأخذ يمر علينا واحدا بعد الآخر وهو طبعا حافظ شكلنا واحد واحد ، ويقف أمام أحدنا ويسأله : «هيه» ؟ فيقول له «هيه»، فيقوم بوضع علامة على ورقة الإجابة : وهكذا سقطنا كلنا في مادته.

وكان من بين أساتدتنا في كلية التجارة الدكتور عبدالمنعم القيسوني والدكتور رضواف خالد عميد الكلية ووالد الدكتور أحمد خالد أستاذ الروماتيزم في كلية الطب ، والذي كان له مواقف رجولية ومشرفة معنا أثناء إغترابنا في سجون السادات ـ والدكتور حسين كامل سليم.

إنتهى العام الدراسى وقمت بالتقدم بأوراقى بعد سحبها من كلية التجارة إلى الكلية الحربية في صيف ١٩٤٦، وبعد الترتيبات اللازمة ماليا ـ بخلاف المروفات الرسمية التى كانت في حدود ستون جنيها سنويا ـ لأن دخول الكلية الحربية في ذلك الوقت كان يستلزم التقدم بها يسمى «ورد»، وهو يعادل ما يثبت أن الطالب من ذوى الأملاك هو وعائلته ـ فكان أن جمعنا كل ما يملكه كل فرد في العائلة ووضعناه في إقرار ذمة مالية.

وبعد ذلك أعدنا الواسطة ، وهي الأهم والركن الأساسي في قبول الطالب بالكلية الحربية في ذلك الوقت ، وكان هو اللواء إبراهيم عطا لله باشا ـ رئيس هيئة أركان حرب الجيش ـ وذلك عن طريق أحد الأطباء في الخدمات الطبية للجيش الذي كان زميلا للوالد وهو اللواء طبيب محمد المهتدي.

وفى هذه الفترة إستأجر والدى شقة جديدة فى ٥ شارع الفاطميين بمنطقة ميدان الإسهاعيلية بمصر الجديدة ، وهى تعلو فيلا من دورين أُقيم عليها دورا ثالثا ، وكان يمتلكها الأميرالاى نور الدين حسن مظهر بك في ضابط جيش على المعاش وكانت هذه النقلة أهم نقطة تحول فى حياتى الشخصية كما سيرد فيها بعد .

التحقّ بالكلية الحربية في شهر سبتمبر ١٩٤٦ وأطلق على دفعتنا إسم دفعة الكوليرا نظراً لإنتشار مرض الكوليرا في تلك السنة ، وتم عزلنا في عنبرين كبيرين في أحد أطراف مبنى الكلية الحربية القديم ـ وهو المبنى الذي تشغله الآن الكلية الفنية العسكرية بكوبرى القبة ـ وكان عددنا مائتان وواحد وستون طالبا . وقد عاصرنا دفعة ٤٨ ـ دفعة شمس بدران

الذي لم يكن من بين الطلبة البارزين فيها ولكنه برز بعد قيام الثورة لوضعه في تنظيم الضباط الأحرار.

وكان من أبرز عناصر هذه الدفعة محمد فائق وعبد المحسن فائق ، وهما ليسا أقارب والأخير هو الذي جنّد رفعت الجهال (رأفت الهجان) . وأحمد بدوى سيد أحمد ويوسف صبرى أبو طالب وزراء الدفاع فيها بعد وأحمد عبدالغفار حجازى وزكى عجرمة وفؤاد عزيز غالى قائد الفرقة ١٨ مشاه في حرب ١٩٧٣ شم عُين قائدا للجيش الثاني الميداني، ومحمد زغلول كامل من الضباط الأحرار وهو الذي كشف إنحراف المخابرات العامة في الستينات، ومحمد محمود السقا من الضباط الأحرار ورئيس مؤسسة السياحة ، وعبد المجيد شديد من الضباط الأحرار ومدير مكتب السيدين كهال الدين حسين وعلى صبرى ومحافظ الدقهلية، ومصطفى كامل مراد من الضباط الأحرار ورئيس حزب الأحرار، ويوسف عفيفى محافظ البحر الأحمر ، وعمر عبدالآخر محافظ القاهرة وآخرين لاتسعفنى الذاكرة بأسهائهم الآن .

وقد تخرجت دفعة ٤٨ كما تخرجنا نحن قبل اكتهال الدورات الثلاثة نظرا لقيام حرب فلسطين سنة ١٩٤٨، فكان أن تخرجت الدفعة الأولى في أغسطس ١٩٤٨ وتخرجت دفعتنا في فبراير ١٩٤٩، وكان من أبرز خريجي هذه الدفعة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، والزملاء مختار هلودة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتوفيق عبده إسهاعيل وجمال الليثي ومحمد وفاء حجازي مساعد وزير الخارجية ، ومحمود عباس عبدالهادي السفير بوزارة الخارجية وأحمد شوقي المتيني محافظ أسوان ومحمد يسرى الشامي مخافظ البحر الأحمر وعلى طه حبيب السفير بوزارة الخارجية ، كما برز منهم من عملوا في المخابرات العامة وهم محمد حلمي القاضي ومنير محمد المهدي ومحمود محمد عطيه ومحمد عبدالفتاح الشربيني ومحمد مختار عمر وعادل على جبريل وأحمد محمود أحمد العقاد وعبد الحفيظ محمد الشناوي ومحمد منير مرسى حسبو .

وبرز منهم قادة عسكريون ممن بقوا في الخدمة العسكرية وشاركوا في حروب ٤٨ و ٥٦ و ٧٦ و ٧٦ و ٧٣ و هم: محمود شاكر عبدالمنعم قائد القوات الجوية ، وقاسم محمد وفؤاد حلمي السماع ويوسف صلاح الدين محمد وفاروق محمد فهمي بشير والمشير محمد عبدالحليم أبو غزالة وزير الدفاع ، وحسن على أبو سعدة الذي أصبح سفيرا أيضاً ، وحسن أحمد الكاتب ومحمد على متولى وعبدرب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وسمير يسرى عوض وصبحي الملاح والسيد حمدي حسن حمدي قائد الدفاع الجوي ، ومحمد عطية سليان وبهيج الكرداني.

وفوجئت يوم التخرج من الكلية الحربية أن يعلن كاتم أسرار حربية عن تعييني في سلاح المدفعية حيث كنت قد وُعدت بناء على طلبي أن أعين في سلاح المشاه، ولم أعرف السبب لهذا التغيير حتى اليوم .. وبعد إجازة قصيرة تقدمنا للإلتحاق بمدرسة المدفعية كضباط أصاغر . وبدأت الدراسة وكان مجموع الضباط ٢٤ من دفعتنا والملازم محمد محمد فائق من دفعة ٨٤، وكان قد تخلف لإصابته بكسر في قدمه حال دون أن يجصل على فرقة التأهيل للمدفعية مع عناصر دفعته .

بدأت دورة القسم العام من علوم المدفعية، وكانت الدراسة على مدار أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة ، وكان من المفروض أن نبيت في مبنى المدرسة على أن نحصل على إجازة نصف يوم في أيام الإثنين والخميس . وبعد ثلاثة أسابيع بدأت الدراسة التخصصية كل حسب رغبته ، واخترت الدفاع الجوى الذي كان ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي المدفعية الثقيلة المضادة للطائرات ، والأنوار الكاشفة والرادار المضاد للطائرات .

منذ اليوم الأول الذي التحقت فيه بسلاح المدفعية قمت بعمل المستحيل لنقلي إلى سلاح المشاه ، بها في ذلك محاولة عمل بدل مع أحد الزملاء من سلاح المشاه على أساس قبول كل منا أن يحل محل الآخر في سلاحه .ولكن باءت جميع هذه المحاولات بالفشل ، لدرجة أن مدير سلاح المدفعية في ذلك الوقت اللواء محمد شريف بك إستدعاني لمكتبه وعنفني مندهشا لمطلبي هذا قائلالي : أنا يا أفندي بقي لي خمسة وثلاثين سنة في سلاح المدفعية وأول مرة اسمع فيها إن ضابط مستجد يطلب نقله من السلاح اللي كل الضباط بتعمل وسايط علشان يخدموا فيه ، علشان تروح فين ؟ تروح سلاح المشاه!!.. إنت إيه يا أفندي إنصراف.

ويشاء القدر أن أبقى فى هذا السلاح وأفخر بانتائى له حتى آخر لحظة من عمرى.. كها يشاء القدر أن يستدعينى مدير السلاح اللواء محمد شريف بك لمكتبه بعد ثلاثة شهور من تعنيفه إياى ليقول لى: « إزاى تبقى أخ الملازم عزالدين شرف ضابط مباحث قسم مصر الجديدة وتطلب إنك تسيب سلاح المدفعية .. ده أخوك ردلى كل ما سرق من بيتى فى ظرف ساعتين إثنين من إبلاغى عن السرقة .. إنت حاتقعد معانا هنا ولو عُزت أى حاجة أو حد ضايقك تعالى لى من نفسك فوراً».

كان تفكيرى في ذلك الوقت أن سلاح المشاه هو السلاح المقاتل الرئيسي ، وأن الضابط المشاه هو العنصر الأساسي في أي معركة وباقي الضباط هم عناصر معاونة ، ولكن تغيرت هذه الفكرة بعد إتمام الدراسة حيث ثبت لي أن المنظومة القتالية متكاملة ، وإن كان جندى المشاه هو الذي ينهى المعركة.

من طرائف العمل في مدرسة المدفعية بعض تقاليدها المتوارثة من قديم الزمن \_ كها قال لنا الضابط الأقدم \_ ومنها أن الضابط المستجد لايقوم بتعليق شارة المدفعية (الشرابنيل) على البدلة العسكرية إلا بعد التخرج من مدرسة المدفعية . وأن الضابط الأحدث عندما يعطى التهام للضابط الأقدم أو للقائد لابد أن يتم بالخطوة السريعة وليس بالخطوة المعتادة كها يتم في باقى أسلحة الجيش ، هذا علاوة على تقديس الأقدمية مهها كانت الأسباب والظروف.

وبالرغم من الإنضباط الشديد الذي كان يسود الحياة في مدرسة المدفعية إلا أننا وأعتقد ربها نكون أول من قام «بالتزويغ» من مدرسة بعد إنتهاء طوابير اليوم لنمضي أمسيات في مصر الجديدة لنعود للمبيت بالمدرسة ، وإن كان بعضنا كان يفضل البقاء في المدرسة لمهارسة لعب كرة القدم . وكان المكان المميز والمفضل لنا هو إما كازينو «مونترو» مكان الكلية الحربية الحالية وكان مكان صحراوي منعزل، أو كازينو «بافيون دورية» في ميدان روكسي الذي كان يعد من أجمل الميادين في مصر الجديدة ، وكانت سينها روكسي بحديقتها الكبيرة الواسعة تجمّله ويحيط بها صالة التزلج على الجليد وصالة «الباتيناج» ، كها كانت متعة بعضنا هي لعب البلياردو في الصالة التابعة لسينها أوازيس بمصر الجديدة.

وأذكرأول مرتب تسلمته كان له قصة طريفة بطلها الصاغ محمد مصطفى لطفي قائد ثان جناح مدفعية الميدان بمدرسة المدفعية « فقد حل يوم أول مآرس سنة ١٩٤٩ ونودي علينا من أركان حرب المدرسة الصاغ كمال الدين أيوب لنتوجه إلى جناح الميدان لتسلم مرتباتنا، وهناك انتظرنا خارج المبنى حيث كان الصاغ محمد مصطفى لطفي يجلس على كرسي ميدان وأمامه بالطول ترابيزة خشب ٦ قدم وكان يقرأ إسم الضابط الذي يتقدم ويؤدي التحية ويتسلم مرتبه ويؤدي التحية وينصر ف وهكذا ، إلى أن جاء دوري وقام بالنداء على إسمى فتقدمت وأديت التحية له وفوجئت بأنه رمي المرتب على إمتداد ذراعه على الترابيزة ولم ينظر إلىّ ، فوقفت مكاني ولم أتقدم خطوة ، وهنا رفع رأسه باستغراب قائلا لي: « ما بتاخدش مرتبك ليه ياضابط؟» قلت له : « والله دي مش الطريقة اللي يتعامل بها الضباط مع بعض !»، فرد « مش فاهم قصدك إيه؟».. فقلت له : « إنتم علمو تنا أن الضابط له كرامة.. وأعتقد أن هذا الأسلوب اللي إتبعته حضرتك ينال من كرامتي كضابط ولذلك أنا بارفض التعامل به ، فنظر إلى معلقاً: «لك حق» ، وقام وناولني بيده المرتب قائلا: « إتفضل ياحضرة الضابط».. فشكرته وتناولت مرتبي وانصرفت وأتذكر انه كان عشرة جنيهات وعشرة قروش وسبعة مليات. وكان الصاغ محمد مصطفى لطفى ضابط عظيم نوبتجي المدرسة في ذلك اليوم وحضر إلى ميس الضباط حيث نقيم والتقي معنا ، وانتحى بي جانبا وشجعني على التمسك بسلوكي هذا. ومنذ هذا اليوم وحتى الآن صارت بيننا صداقة متينة جدا واحترام متبادل ، وهو بالمناسبة من الضباط الأحرار ، وقد عين ليلة الثورة ضابط الاتصال بين الثورة ووزارة الداخلية، ثم نقل لوزارة الخارجية سفيرا وممثل مصر في بلدان ذات أهمية خاصة كالسويد والجزائر وقبرص .

التحقت بفرع الدفاع الجوى للأنوار الكاشفة والردار ، وكنا خمسة من الزملاء هم جمال الليثى ، من الضباط الأحرار والمنتج السينهائي فيها بعد ، ومحسن أمين عوف وجهيج الكرداني وكهال الدين شاهين وأنا . وكان مدرسو الجناح الصاغ محمد يحيى الصواف الحاكم الإدارى لقطاع غزة فيها بعد واليوزباشي أحمد حمروش من الضباط الأحرار ورئيس هيئة المسرح ورئيس تحرير مجلة اليوسف ورئيس اللجنة المصرية للتضامن الآن والملازم مهندس عباس الدهيمي ، وكان الصف ضباط المعلمين هم الباشجاويش محمد أبو رجيلة والشاويش فرج السوداني.

استمرت الفرقة لمدة شهور تسعة وكانت الدراسة جادة ومرهقة: وإن لم يخل الأمر من أن يتخللها شئ من الطرافة وكسرحدة العسكرية «الناشفة» للمدفعية، فقيل قرب نهاية الدراسة بالفرقة وكنا قد انتهينا من استيعاب المنهج كله ـ قرر اليوزباشي أحمد حمروش قائد ثان الجناح أن يرفه عنا بأن دعانا بعد الطابور الأول، والذي ينتهى عادة الساعة التاسعة صباحاً ، إلى الركوب معه في سيارته الخاصة ماركة فيات من نوع «توبولينو».. وهي صغيرة الحجم ولاتتسع عادة إلا لشخصين، دعانا نحن الخمسة لمصاحبته إلى سينها مترو لحضور حفل العاشرة صباحاً ، وفعلا انحشرنا نحن الستة في السيارة، وتوجهنا إلى شارع سليهان باشا ، حيث استمتعنا بفيلم «السابحات الفاتنات».

أعود بالقارئ العزيز إلى التذكرة بأن العائلة كانت قد استقرت في السكن الجديد في ٥ شارع الفاطميين بمصر الجديدة إعتباراً من منتصف العام ١٩٤٨، وكان أصحاب المنزل يقيمون في الطابق الأول، ولما كانت والدتي إجتباعية بطبيعتها فقامت صداقة بينها وبين حرم الأمير الاي نور الدين حسن مظهر صاحب البيت، وكانت شقيقة الشهيد المحامي إسهاعيل عبدالله زهدي الذي اغتيل على أنه محمد فريد بك، وفي نفس الوقت كانت خالة الصاغ محمد فوزي ( الفريق أول فيها بعد) ، وكانت العائلة تتكون من خمس آنسات وصبي واحد أحمد وكان من الطبيعي أن تلتقي العائلتان ببعضهها يوميا إما بالمصادفة أو بالزيارات ، ومن هنا وقد كنت في سن يسمح لى بالتفكير في إكتبال نصف ديني ، وأن أبحث عن شريكة حياتي من أجل حياة مستقرة ، وبدون إطالة فقد إخترت الإبنة الثالثة « تغريد» \_ أكملت دراستها في مدارس الراهبات «نوتردام» بالفرنسية \_ لتكون شريكة حياتي : وذلك بعد أخذ رأى صاحبة الشأن نفسها والوالدة والوالد ، تقدمت لخطبتها في ربيع عام ، ١٩٥، ثم تم عقد قراننا في يوم الخميس السادس من صفر ، ١٣٧ الموافق ١٦ أبولق ١٦ نوفمبر ، ١٩٥، وتزوجنا يوم الخميس السادس من صفر ، ١٣٧ الموافق ١٦ أبيلة ذكرى ميلادي \_ وكنت قد

ترقيت إلى رتبة الملازم الأول وأصبح مرتبى ١٢ جنيها فى الشهر. كان أول سكن خاص بى بعد الزواج عبارة عن شقة فى العمارة رقم ٨ شارع «فرديناند دى لسيبس» فى مصر الجديدة من غرفتين وصالة وكان إيجارها خمسة جنيهات فى الشهر . طبعا لم يكن الراتب الشهرى يكفينا فكنا فى أغلب أيام الأسبوع نقيم طوال النهار فى منزل حماتى أو والدتى ونعود فى المساء لمنزلنا للمبيت فيه.

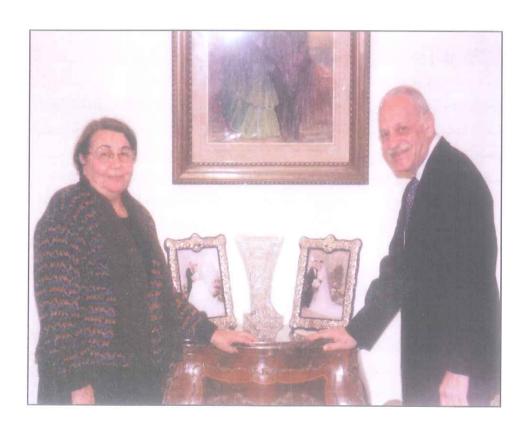

سامى شرف وحرمه رحلة عمر لأكثر من ستين عاماً على الحلو والمر

وفى نوفمبر ١٩٤٩ أغمت اللراسة فى مدرسة المدفعية وتخرجت وتوزع أفراد مجموعتى على وحدات أفرع سلاح المدفعية المختلفة ، وكان من نصيبى أن عينت فى اللواء الأول المضاد للطائرات الذى كان يقوده الأميرالاى (العميد) محمد صادق بك ويتولى مناصب أركان حربه كل من الصاغ أرح محمد أبو الفرج على والصاغ أرح حسان عبدالرحيم وعندما قدمنا أنفسنا لرئاسة اللواء تم توزيعنا كالآتى : جمال الليثى وسامى شرف وكهال الدين شاهين إلى الآلاى الأول أنوار كاشفة ، ومقره صحراء ألماظة ، وموقعه آخر وحدة عسكرية على طريق القاهرة السويس الصحراوى، ولم يكن هناك من وحدات بعد ذلك إلا آلاى الحدود عند علامة الكيلو ٥ , ٤ والذى كان يفصل بين القوات المصرية والبريطانية المعسكرة على ضفاف قناة السويس من مدينة السويس حتى مدينة بورسعيد مرورا بمدينة الإسماعيلية.

وفى الآلاى الأول عُينت فى البطارية الرابعة التى كان يقودها الصاغ منير صدقى وهبة ونائبه الصاغ صلاح الدين أحمد كامل، وكان باقى الزملاء الضباط هنرى يعقوب صبرى وكال الدين الغر ( رئيس الرقابة الإدارية فيها بعد) والسعدى حامد المصرى وعبدالقادر على عيد الذى شارك فى إحدى المؤامرات عندما كان يعمل فى مكتب المشير عامر وعدلى رياض رزق الله وعلى أحمد قناوى \_ وقد توليت مهمة ضابط تعليم البطارية إلى أن نقلت لتولى مهمة ضابط تعليم الآلاى كله ومساعداً للأركان حرب فأركان حرب الآلاى فى مداية سنة ١٩٥٢.

ولقد تمت أحداث وأنشطة خلال عملي في هذا الآلاي تعرضت لها تفصيلا في فصل آخر من هذا الكتاب.

والشئ الذي أحب أن أنوه عنه خلال عملي في هذه الوحدة هي تلك الأعمال التي كانت تعتبر خارجة عن صميم واجبات الجيش المصرى من تدريب على القتال أو على إستخدام السلاح.

ففى أحد الأيام إستدعانى قائد البطارية وكلفنى بأن أقوم فى خلال ساعتين بتجهيز أربعة بواعث أنوار كاشفة \_ جهاز ضخم يستطيع أن ينير الساء بضوء باهر وكان الغرض من استخدامه هو كشف أماكن الطائرات المعادية التى تغير على مواقعنا ويتتبعها بمعاونة جهاز الرادار إلى أن تتمكن وحدات المدفعية المضادة للطائرات من إصابتها وإسقاطها \_ واعتقدت أننا سنقوم بمناورات ، إلا أننى فوجئت به يقول لى وهو فى حالة من الضيق والغضب و «القرف»: «ياسيدى جت إشارة من رئاسة اللواء لتجهيز هذه الأجهزة ، غالية الثمن ، لكى نضئ بها أحد الاحتفالات التى سيحضرها الملك فاروق فى قصر «الزعفران» \_ مكان جامعة عين شمس حاليا وكانت تقيمه الملكة نازلى لجمع تبرعات فى شكل حفل خيرى . وأضاف الصاغ منير صدقى أن التنفيذ يجب أن يتم قبل غروب شمس ذلك اليوم،

وحيث أن دور الخدمات الخارجية يقع على شخصى فقد أصبحت المسئول عن تنفيذ هذه المهمة . وفعلا قمت بالمهمة و توجهت مع جنودى إلى قصر الزعفران حيث وجدت فى انتظارى الأميرالاى محمد صادق بك قائد اللواء بنفسه واستقبلنى بقوله : "إنت إتأخرت ليه يا حضرة الضابط؟ فرديت : "يا افندم الأوامر لدي أن أكون هنا قبل آخر ضوء والآن الشمس لم تغرب بعد». فقال : "شوف شغلك يا حضرة الضابط ومش عايز أسمع أى ملاحظات». فعلقت : "أحب أعرف إيه هو شغلى هنا وحا أعمل إيه بهذه الأجهزة ؟ "فقال الرجل : "تنور المكان ". ثم إستدار وهو يقول لى : "اتصرف ياحضرة الضابط! "فقمت باستطلاع المكان فوجدت همم سباحة وحوله بعض الكراسي والطاو لات أفأستنتجت أنه المحدف المطلوب أنارته . وفعلا صح إستنتاجي وبدأت التجارب ، وانتظرت مسئول من القصر ليبلغني متى نبدأ عملنا وبعد الغروب بساعة تقريبا حضر شاب أنيق لمقابلتي القصر ليبلغني متى نبدأ عملنا وبعد الغروب بساعة تقريبا حضر شاب أنيق لمقابلتي همس لى : "أنصحك أنت ورجالك ياحضرة الضابط أن تغمضوا أعينكم إذا رأيتم أي همس لى : "أنصحك أنت ورجالك ياحضرة الضابط أن تغمضوا أعينكم إذا رأيتم أي «ماذا تقصد بكلامك؟ "فقال لى : هذا كل ما أستطيع أن أصرح لك به .. وإنت طبعا فاهم ماذا أقصد! ".

وما قصده وما فهمته حصل .. فقد دارت فى الحفل كئوس الخمر وتمايل السكارى من الحضور من الأمراء والأميرات وعلية القوم ، ولم يحضر الملك هذا الحفل ، أو لكى أكون صادقا فإنى لم أره أو ألمحه .وفى فجر اليوم التالى جاءنى الأميرالاي محمد صادق ليقول : إن على أن أحزم معداتي وأرحل برجالى لأعود إلى وحدتي.

وتكرر هذا الحدث فى نهاية سنة ١٩٥١ ولكن فى قصر محمد على بشبرا ـ الذى أصبح مقراً للمعهد الزراعى العالى ـ ففى هذا الحفل الذى حضره الملك فاروق ورقصت فيه الراقصة سامية جمال وتمت فيه مهازل يأبى لسانى النطق بها ، كها يأبى قلمى أن يسطرها ..

والحمد لله لم يطل الزمن إلا وقد قامت ثورة ٢٣ يوليو١٩٥٢ ..

وعقب هذا الحفل ألمح لى قائد الآلاى فى حديث خاص بأن اللواء محمد صادق بك ـ وكانت زوجته إنجليزية ـ معجب بى جدا ويريد أن يزوجنى من إبنته الوحيدة ، فقلت له : «نقبه على شونة».. فأنا متزوج فعلا وحضرتك عارف ، ولن أتزوج مهم كانت الظروف إلا من المصرية التى اخترتها فعلا.

خلال عام ١٩٥١ اجتزت الامتحان بدرجة امتياز كمعلم لرادار المدفعية المضادة للطائرات من خلال فرقة عُقدت في مدرسة المدفعية ، وترتب على هذا أن رشحتني قيادة المدرسة للنقل كمعلم رادار فيها ، وصدرت فعلاً أوامر رئاسة سلاح المدفعية يوم ٢٢ يوليو

۱۹۵۲ لكى أنفذ هذا النقل ولكن حال دون تنفيذه قيام ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲، وتكليفي بتولى مسئولية تأمين الألاى الأول وكذا طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى الكيلو ٥, ٤ منه، كها سيرد تفصيلا في مكان آخر من هذا الكتاب.

وفى شهر سبتمبر ١٩٥١ رشحت لحضور فرقة الشئون الإدارية التى تؤهل الضابط للترقى لرتبة اليوزباشى (النقيب)، وهى الفرقة التى التقيت فيها لأول مرة بالرئيس جمال عبدالناصر. وقد انتظمت فى الدراسة حتى يوم٢٦ يناير ١٩٥٢ ـ يوم حريق القاهرة ـ حيث الغيت جميع فرق الجيش نظراً لإعلان حالة الطوارئ ونزول الجيش للسيطرة على الأمن فى البلاد، وكنت من ضمن القوات التى عسكرت فى حديقة الأزبكية فانتدبت للعمل مع هيئة أركان حرب وعمليات رئاسة القطاع فى ميدان باب الحديد ( محطة مصر).

ولقد خضعت لسلسلة من تحقيقات النيابة العامة نتيجة وجودى مع الزملاء مختار هلودة ومحمد حلمى عبد الخالق في ميدان الإسماعيلية - التحرير - صباح يوم ٢٦ يناير ١٩٥٧ أثناء قيامنا ببعض المشتروات، والتي أعقبها مشاركة الزميل محمد حلمى عبد الخالق - قسرا - جنود البوليس في تظاهرهم في الميدان وهم في طريقهم لمبنى مجلس الوزراء، حيث حملوه على أكتافهم رغها عنه وكان يرتدى ملابسه الرسمية وكنا مختار وأنا قد غادرنا الميدان قبل وصول المظاهرات إليه.

أعود إلى حياتى الخاصة فأستطرد أنه فى يوم الأربعاء ١٣ شعبان ١٧٣١ الموافق ٧ مايو ١٩٥٢ رزقنى الله بابنتى البكرية «ليلى» ... ثم فى يوم الجمعة ٢٥ ذو الحجة ١٣٧٢ الموافق ٤ سبتمبر ١٩٥٣ رزقت بابنتى الثانية «هالة» ، وفى يوم الخميس ١٢ صفر ١٣٧٥ الموافق ٢٦ سبتمبر ١٩٥٥ وصل الولد الأول والابن الثالث «هشام» ، وفى يوم الأربعاء أول ربيع الأول ١٣٨٢ الموافق أول أغسطس ١٩٦٢ رزقت بالابن الرابع والأخير «محمد».

ليلى .. تزوجت يوم ٣٠ يوليو ١٩٧٠ من الملازم أول حسين غالب الضابط بسلاح المشاه وخريج الكلية الحربية سنة ١٩٦٨ وقد حضر حفل الزواج الرئيس جمال عبدالناصر ونائبي الرئيس على صبرى وحسن الشافعي الذين وقعوا كشهود على وثيقة الزواج ، ولم يحضر السيد أنور السادات الذى قيل أنه كان مريضا فى ذلك الوقت فى ميت أبوالكوم وكذلك السيدة قرينته وأبنائه بالرغم من أن الدعوة كانت قد وجهت لهم جميعا وقد أمر الرئيس جمال عبدالناصر الأخ والزميل محمد أحمد بأن يرتب مع الفريق أول محمد فوزى والعميد محمد الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى إجراءات نقل حسين غالب إلى الحرس الجمهورى وتم ذلك فعلا بعد أن تكتم الجميع الخبر عنى.

وبعد انقلاب مايو ١٩٧١ نقل حسين غالب من الحرس الجمهوري إلى وظيفة مدنية في وزارة السياحة ونقل معه من القوات المسلحة أبناء عبدالمحسن أبو النور ووجيه أباظة وسعد زايد . وعمل حسين تحت قيادة أحمير زكى عبدالحميد الذي كان أيضاً مبعداً من

القوات المسلحة لشهادته في المحكمة الاستثنائية لصالح الفريق محمد فوزى واختار حسين غالب بعد ذلك العمل في القطاع الخاص وانتسب لشركة ميريديان العالمية للفنادق وتدرج في وظائفها حتى أصبح مديراً عاماً إقليميا وهو الآن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للفنادق.

ووهب الله لها من الأبناء ثلاثة خالد وشريف اللذان تخرجا من الجامعات ويعملان في القطاع الخاص ، وخالد الآن مدير عام أحد الفنادق بالخارج ومتزوج من السيدة «شهويز سعد حسان» ولها من الأبناء ياسين وعلي ، أما الحفيدة «هبة» التي تخرجت من الجامعة الأمريكية فتعمل طبيبة أخصائية نفسية.

أما الابنة الثانية «هالة» .. فقد تزوجت في نفس يوم زواج أختها ليلي من النقيب شرطة حسين شوقي محمد على العشيري خريج كلية الشرطة سنة ١٩٦٧ ووقع وثيقة زواجهها الرئيس جمال عبدالناصر ونائب الرئيس حسين الشافعي وكان حسين العشيري أحد ضباط حرس جامعة القاهرة وبقى فيه بعد الزواج واستمر في خدمة الشرطة بناء على استدعاء من محدوح سالم بعد انقلاب مايو إلا أنه نقل للعمل في أمن بني سويف ثم الفيوم فالقضاء العسكري إلى أن أحيل للتقاعد وهو برتبة اللواء..

ووهب الله لهما من البنات ثلاثة والبنين واحد، الابنة الأولى إنجى وهى تعمل كمحامية في أحد المكاتب الاستشارية القانونية الدولية، والابنة الثانية سلمى خريجة كلية التجارة جامعة القاهرة ومتزوجة من المستشار السياسي في وزارة الخارجية خالد سامح أنيس ولديها ابنان؛ حسن واسهاعيل، والابنة الثالثة شيرين خريجة كلية الحقوق جامعة القاهرة ومتزوجة من ابن بنت خالة والدها . . عمرو سيف النصر ويعمل في أحد بنوك البحرين، وقد رزقا بتوأم حسين ويوسف، ثم الابن أحمد العشيرى ويعمل في بنك عودة.

الابن الثالث «هشام»؛ تخرج من كلية الزراعة جامعة عين شمس، وحيث أنه كان طوال حياته ومنذ الصغر يهوى الطيران فقد رفض وترك العمل كمعيد في الكلية وكصحفي في جريدة الاتحاد في أبي ظبى، ليصر على الالتحاق بمعهد مصر للطيران ليتخرج منه، ويصبح الآن كابتن طيار بأربعة شرائط ونجمة على طراز ثقيل، وهو متزوج من لبني عبد العزيز عامية خريجة كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكانت تعمل من قبل في مؤسسة مصر للطيران، ووهبها الله من الأبناء ثلاثة؛ أحمد طبيب أسنان، ومريم خبيرة إخراج، وشريف طالب جامعي.

الابن الرابع «محمد». . آخر العنقود، محاسب وخريج كلية التجارة جامعة عين شمس، شغل أكثر من وظيفة في القطاع الخاص منذ تخرجه، وتلقى دورات تدريبية متقدمة في الكومبيوتر، وهو الآن يعمل كمدير للعلاقات العامة في إحدى شركات البترول الأجنبية

العاملة في مصر .. متزوج من الطبيبة ريها فايز عتهان، من إحدى عائلات القدس العربية، وقد حباهما الله بابنتين؛ «رنا» معيدة في كلية طب أسنان عين شمس، و «نور» تعمل في مكتب رئيس الجامعة الريطانية.

الحصيلة العائلية حتى الآن ، من سامي شرف وحرمه تغريد نور الدين حسن مظهر:

من الأبناء والبنات: أربعسة.

من الأحفيسساد: إثنا عشرة.

من أبناء الأحفياد: ستسة.

والحمد لله رب العالمين ...

# # #

أعود مع القارئ الكريم لاستئناف ما بدئنا من خط سير الحياة ...

ولنكمل المسيرة الشخصية في مرحلة جديدة وأعنى بها المرحلة التي عشتها في ظل ثورة ٢٦ يوليو ١٩٥٢؛ فبعد قيام الثورة بأيام ثلاثة ندبت للعمل بالمخابرات الحربية (العامة فيها بعد)، وخصصت في سيارة ملاكي ماركة فورد ٩٤ شاركني في استخدامها ثلاثة من الزملاء حسب المأموريات التي كنا نكلف بها، وهذه طبعا لم يكن مسموحا باستخدامها استخداما خاصا بمعنى في المنازل.

وبعد شهور قليلة انتدبت للعمل في القسم الخاص، وكانت مكاتبنا في مجمع التحرير في الدور العاشر، وبدأت في هذه الفترة فكرة إنشاء جهاز المباحث العامة وكانت الخطوات الأولى لتشكيل هذا الجهاز في الدور العاشر أيضا من نفس المبنى وخصصت لى سيارة ماركة «موريس ماينور» لتنقلاتي ولتنفيذ المهات الرسمية، ومن المفارقات أنه إذا اضطررت للذهاب صحبة عائلتي في عيادة الطبيب أو لزيارة الأهل مثلا كانت زوجتي تستخدم المواصلات العادية أو التاكسي، وكنت أسير بجوارها بالسيارة الرسمية، وذلك حتى تكون تحت الطلب إذا ما استدعيت لأمر عاجل، وما أكثر مثل هذه الاستدعاءات في ذلك الوقت المبكر من الثورة، وبعد فترة استبدلت السيارة بأخرى جديدة ماركة «أوبل أوليمبيا»، وبدأ التفكير في نظام تمليك السيارات لضباط المخابرات، وبدأ في نفس الوقت السياح لنا باستخدام السيارة استخداما عائليا باعتبار أن السيارة أصبحت ملك شخصي، وبعد سنة ١٩٦٥ تملكت سيارة «شيفروليه ٥٥»، وبعد الانتقال لرئاسة الجمهورية استمر نفس النظام، إلى أن عُينت بدرجة نائب وزير فتم صرف سيارة شيفروليه ٥٨ لاستخدامي الرسمي والشخصي، وبعد أن عُينت وزيرا للدولة فقد خصص لي نفس السيارة، وأضيفت الرسمي والشخصي، وبعد أن عُينت وزيرا للدولة فقد خصص لي نفس السيارة، وأضيفت

سيارة نصر ١٢٠٠ للعائلة، وللعلم فقد كنت طول الوقت أتولى قيادة السيارة بنفسي بالرغم من تخصيص سائق لي منذ بداية الثورة (خليل حسن شمس) الذي ظل يعمل معي بإخلاص حتى يوم ١٣ مايو ١٩٧١، وبالمناسبة فقد تمسكت برقم واحد للسيارات التي خصصت لي وهو ٩٩٥ ملاكي القاهرة من سنة ١٩٥٦ حتى مايو ١٩٧١.

في أثناء إجازة الصيف كانت العائلة تنتقل للإسكندرية حيث كنت أستأجر شقة خاصة في عهارة الألفى بميامى بسيدى بشر، وكنت ألحق بهم بعد يوم ٢٦ يوليو وأمضى حوالي الشهر، ولكن لم يكن إجازة بل كان شهر عمل أيضا؛ حيث كنت أرتاد مكتبي يوميا صباحا ومساء، يمكن لفترات أقل من القاهرة نسبيا، ولكن كان يوم العمل كها هو . . لا إجازات.

ولم أمتلك - وما زلت - كابينة أو شاليها في الإسكندرية ولا في غيرها في يوم من الأيام، بل كنت أؤجر إحدى كبائن شاطئ ميامى (سيدى بشر رقم ٣) من المحافظة بعقد مكتوب ومسدد الإيجار السنوي بإيصالات رسمية، وقد يندهش القارئ الكريم أنه لم يكن لدى تليفون في الكابينة، ولم يتم تركيبه إلا سنة ١٩٦٨ عندما طلبني الرئيس جمال عبد الناصر تليفونيا، وكنت في الكابينة فاستمهله من رد على مكالمته في المنزل إلى أن أبلغوني أن الرئيس على التليفون فلها طلبته قال لى: إنت بتنهج ليه ؟، فقلت له أني قادم من الكابينة، والاندهش وأمر عبد المجيد فريد سكرتبر عام الرئاسة بتركيب تليفون خاص في الكابينة، والاندهاش كان مرجعه إلى أن الرئيس لم يكن يطلبني في المنزل أو الكابينة إلا نادرا، لأنه اعتاد تواجدي باستمرار في مكتبي سواء في منشية البكري أو في المعمورة.

أنهي هذا الموجز البسيط عن رحلتي في الحياة بقصة أثرت وما تزال في نفسي تتعلق بوالدتي؛ فأثناء سجني كانت أمي لا تدع زيارة تفوتها، وكانت تقول لي في كل زيارة وبصوت عال في حضور الضباط الحراس: «يا بني القوالب نامت والانصاص قامت!»..

وكانت آخر زيارة لي وهي مصابة باشتباه بذبحة صدرية قبل وفاتها بأيام، كها أصرت ليلة الوفاة على الاتصال بي تليفونيا في معتقل المسجونين بالقصر العيني لتقول لي: يا سامي اقرأ لي الفاتحة وإنت بتصلّى . . « ثم أغلقت التليفون.

وفى يوم ٢٨مارس ١٩٨١ جاء محمد سامي شرف إلى السجن ليبلغني برحيل الوالدة، وأنه تتم محاولات واتصالات لحضوري تشييع الجنازة. وفعلا اتصل بى تليفونيا اللواء رشيد وكيل المباحث العامة، وقدم لي العزاء، وأبلغني أنه قد تقرر حضوري تشييع الجنازة وتقبل العزاء، وعدت في المساء إلى سجن القصر العيني.

وأتذكر هنا حديث دار بيني وبين الضابط الذي رافقني خلال مراسم الجنازة وتقبل العزاء أهم ما دار فيه قوله: « مش كفاية يا فندم .. بقى لك فى السجن عشر سنين .. مش كانت تبقى مناسبة لها أثرها لو أفرجوا عنك اليوم مثلا؟ هو انتم عملتم إيه؟ ده القتلة

والمجرمين وتجار المخدرات بيحكم عليهم بخمس سنين ويفرج عنهم بعد نصف المدة !!» فقلت له : يا صديقي كله بأمر الله.

رحم الله الوالدة رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته

وفي الختام، ما دمت قد سمحت لنفسي أن أضع هذه التفاصيل من حياتي الخاصة تحت أنظارك يا عزيزي القارئ الكريم، فاسمح لي أن أطلعك على هواياتي الخاصة وأجملها باختصار فيها يلى:

الموسيقى الكلاسيكية الأجنبية وأفضّل الاستماع، من الفرق الراقية \_ Philharmonic فيينا فيلهارمونيك \_ و London لندن فيلهارمونيك ( السير توماس بيتشهام ) و Boston البوسطن فيلهارمونيا وموسكو فيلهارمونيك إلى روائع ريمسكى كورساكوف وتشايكوفسكى، وبيتهوفن وهاندل ومندلسون وفرانز ليست وبراهامز وشوبان وشوبرت وضيف الله (ديفالا في رقصة النحلة ورقصة النار)، وكثيرا ما كنت أتحاور مع الرئيس جمال عبد الناصر بعد يوم العمل المضنى وقرب منتصف الليل حول القطعة الكلاسيكية التي يحسن الاستماع إليها قبل النوم.

وفى العزف المنفرد أفضل الاستماع ليهودى مينوين على الفيولين وآرثر روبنشتاين على البيانو، ويوجد لدى مجموعات من الألبومات للأسطوانات من مختلف البلاد لفرق كثيرة تحوى أهم المقطوعات التي سجلت لهؤلاء المبدعين وهي مجموعة نادرة.

كها أنى أهوى الطرب العربى الكلاسيكى الأصيل من سلامة حجازى، وصالح عبد الحي، ومحمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وعبد الحليم حافظ (لدى مجموعة نادرة من التسجيلات لكل من أم كلثوم شرائط للحفل الأول لأغان لها وكذلك عبد الحليم حافظ)، إلى محمد عبد المطلب الذى كان كثيرا ما يزورنى فى مكتبى و محمد قنديل، وفريد الأطرش، وسعاد محمد، ونجاح سلام، ونصرى شمس الدين، وفيروز، وماجدة الرومى .. وغيرهم.

وكها سبق أن ذكرت فإني أجيد العزف على آلة « الهارمونيكا»، وكنت أعزف البيانو حتى سن السادسة عشر تقريبا، وكلها أذهب لأحد الأصدقاء وأجد لديه بيانو أو أورج فإنى أستعيد مهاراتي السابقة، ولا شك أنه بقليل من إعادة التدريب قد أجيد العزف مرة ثانية لأن المادئ واحدة.

ومن ناحية أخرى فإني أجيد ألعاب الطاولة والدومينو والشطرنج، ولكني في الغالب أمارسها خلال الصيف.

ومن هواياتي المنزلية أيضا الكهرباء، وإصلاح المعدات الكهربائية، وأجهزة الاتصالات والراديو والتليفزيون والفيديو باعتبار ما كان بصفتي معلم رادار وهو أساس الصناعات الإلكترونية والاتصالات الحديثة.

أما الهواية الأساسية والتى تطغى على أى هواية أخرى أمارسها فهى القراءة، وأستطيع أن أمارس ما يسمى بالقراءة السريعة ـ وهى صفة اكتسبتها من عملى في سكرتارية الرئيس للمعلومات ـ بمعنى أنه بمجرد أن تقع عيناي على السطر الأول من الصفحة فإنى ـ بحمد الله ـ أستطيع أن آتى على آخرها في لحظات، ومن المواد التى أحب قراءتها وأداوم عليها القرآن الكريم ـ ولقد قرأته حتى الآن ما يزيد عن المائتي مرة، مع قراءة كتب التفسير المختلفة، ومن أهمها وأوضحها تفسير الشيخ شلتوت، ومحمد فريد وجدى، بخلاف صحيح البخارى وأحاديث الرسول الكريم عليه السلام، وكذلك كتب التاريخ والسياسة والموسوعات بأشكالها المختلفة بكافة أنواعها بها في ذلك الموسوعات الطبية، ولديّ من هذه الموسوعات بأشكالها المختلفة أكثر من واحدة بها في ذلك تلك المدمجة على برامج الكومبيوتر التي تبقيني ساهرا أمام شاشته إلى وقت متأخر من الليل.

لم أستكن بعد خروجي من السجن بل انتسبت للجامعة الأمريكية في القاهرة لكي أحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وبالرغم من تفوقي في امتحان القبول (٩٦ درجة من ١٠٠) إلا أنى لم أكمل الدراسة لأسباب خارجة عن إرادتي؛ حيث تحت مضايقات من أحد رجال المخابرات المركزية الأمريكية المزروعين في هذه الجامعة، باعتراف أكثر من أستاذ وأستاذة حاولوا إثنائي عن قراري هذا والمضي في استكمال الدراسة، وأبدوا رغبة ملحة ومتكررة لتجاوز هذه المضايقات خصوصا، وأنهم وغيرهم من أساتذة الجامعة قد طلبوا من إدارة الجامعة تنحية هذا الرجل وأصروا على ضرورة استمراري لكي أتمكن من استكمال الدراسة بعد ذلك في الولايات المتحدة للحصول على درجة الدكتوراه؛ حيث كانوا يؤكدون في من أنى سأكون من المتفوقين الذين يحظون بنيل منحة مجانية للدراسات المتقدمة هناك، إلا أنى لم أقتنع وأنهيت هذه الدراسة.

وبدأت أعمل على تجميع كل أوراقي التي كانت متفرقة في أماكن عدة أثناء فترة السجن، وعملت على أن أضع كل التجربة التي مررت بها على الورق بها في ذلك القيام بتسجيل عدد كبير من الشرائط على الكاسيت، كها سجلتها بنفسي على الكومبيوتر الذي أصبحت أجيد استخدامه، وشجعني كذلك الكثيرين من الأصدقاء، ونمن تعرفت عليهم بعد خروجي من السجن على ضرورة الاستمرار في أداء هذه المهمة الوطنية والقومية في آن واحد، ولكنني أحجمت أكثر من مرة عن الإقدام على نشر حصيلة ما لدى من معلومات وشهادات ومذكرات نتيجة ذلك الطوفان من الكتب والنشرات والإذاعات المرئية والمسموعة التي انهالت على القارئ والمساهد والمستمع العربي والأجنبي، وفيها ما هو غث، وفيها ما هو تضليل ثمين، وفيها ما هو حقائق، وفيها ما هو أكاذيب، وفيها ما هو واقع، وفيها ما هو تضليل وادعاءات، وصدمت في الحقيقة لهذه القدرة على إخراج هذا الكم الهائل من الإصدارات؛

فقررت أن أتريث حتى تهدأ هذه الهوجة، وإن كنت في نفس الوقت لم أنقطع عن الاستمرار في تجميع وتجويد وتهذيب ما لدى من حصيلة التجربة، خصوصا وقد اليت على نفسي مهما كانت النتائج أن أبتعد تماما عن تصفية الحسابات، وأن تكون الشهادة محايدة وصادقة بقدر الإمكان البشرى، وأنا بشر طبعا وهنا أرجو أن يغفر لى القارئ إن بدت الشهادة في بعض المواقف أو الأحيان يشتم منها رائحة التحيز أو النقد والرفض، وأعود فأقول أنا بشر وإنسان قبل كل شيء، ومشاعري ورؤيتي للأمور هي رؤية إنسان وليست رؤية ملاك؛ أصيب وأخطئ، أهدأ وأحتد، وأرى الأمور بمنظار الإنسان العادي.

أرجو عزيزي القارئ الكريم ألا أكون قد جرفتك معي في مسائل وحكايات لها الطابع الخاص وبعضها الخاص جدا، لكني وجدت أنه قد يكون من المناسب والواجب أن يتعرف على قارئ هذا الكتاب؛ ربها الكثيرين يعرفون شخصي من خلال الاسم فقط، فأحببت أن أقترب أكثر من القارئ.

● من هو سامي شرف ؟ ما هي جذوره ؟ ابن مين في مصر ؟ كيف يفكر ؟ كيف وكم يعرف ؟ لما هو دوره، وما هو موقعه يعرف ؟ لماذا الآن ؟ لماذا عرف اسها ولم يعرف شكلا إلا مؤخرا ؟ ما هو دوره، وما هو موقعه في تجربة عبد الناصر ؟ ما هو دوره مع السادات ولماذا الخلاف وأسراره؟ خلفيات لبعض المسائل الحساسة ؟ وأشياء كثيرة أخرى أرجو أن أكون موفقا في عرضها، وما لم يتم التعرض له فإن لدى من الأسباب القوية سواء من ناحية الأمن القومي أو الوطني التي تحول دون سردها الآن، وإن كنت قد سجلت كل ما لدى من شهادات وهي في مكان أمين إلى أن يحين الوقت الذي أراه مناسبا لكشفها.

أنهى هذه الحدوتة الشخصية بأني قد مُنحت من الأوسمة من رؤساء وملوك الدول العربية والأجنبية ما يفوق الخمسة وعشرين نيشانا ووساما من كل من اليمن والسودان والمغرب وتونس ويوغوسلافيا وكمبوديا وأفغانستان وساحل العاج وإثيوبيا والنيجر وبولندا وبلغاريا وماليزيا ورومانيا وموريتانيا وفنلندا والسنغال والكونغو الشعبية والمجر وإفريقيا الوسطى.

أما الأوسمة التي حصلت عليها من مصر فهي الأوسمة العسكرية التي حصلت عليها قبل قيام ثورة يوليو ٥٢ كضابط في الجيش المصري؛ وهي :

# وسام محمد على الكبير

# و وسام نجمة فلسطين

\* و وسام التحرير بمناسبة قيام ثورة ٢٣ يوليو١٩٥٢.

وأخيراً، كل ما أملكه الآن معاشي كوزير سابق ينقص عن معاش أي وزير آخر خمسين جنيه؛ بسبب مجاملة موظف المعاشات -قريب جيهان السادات ـ لها عند دخولي السجن بأن انتقص من مرتبي خمسين جنيها، هذا بالإضافة إلى سيارة ماركة « ميتسوبيشي لانسر » وليس لى أى دخل آخر والخمد لله.

.. وما عند الله خير وأبقى والحمد لله رب العالمين

46 46 41

# الفصل الثانى

# عبد الناصر الرجل .. والإنسان

«مشكلتنا مع ناصر أنه بلا رذيلة مما يجعله من الناحية العملية غير قابل للتجريح ، فلا نساء ولاخمر، ولا مخدرات ، ولايمكن شراؤه أو رشوته أو حتى تهويشه ، نحن نكرهه ككل، لكننا لا نستطيع أن نفعل تجاهه شيئاً ، لأنه بلا رذيلة وغير قابل للفساد»

يوجين جوستين المخابرات المركزية الأمريكية



## رؤية من قريب

لو أنك إقتربت من شخص جمال عبدالناصر ساعة ـ لاسنين طويلة حافلة ـ لأصابتك الدهشة وأنت ترى السهام تُلقى على ذكرى الرجل تحاول أن تنسب إليه ماهو برئ منه.

و تزول دهشتك عندما تفكر أن جمال عبدالناصر ما زال يمثل خطراً على البعض ، لذلك يحاولون حربه حتى بعد أن أستجاب لنداء ربه .

ورغم إدراكي لهذا، ورغم أن كل هجوم على جمال عبدالناصر اليوم يجعلني أحس أنه في رحاب الله أقوى من أعدائه أحياء!

وهنا أحاول أن أقترب من جمال عبدالناصر ، إذ أريد من الناس أن يعرفوا:

من هو جمال عبدالناصر الإنسان ..

بعد رحيل جمال عبدالناصر في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ قُفلت الدائرة ، ولكن ماذا تحوى داخلها ؟

ثورة ٢٣ يوليو ، باندونج ، ملحمة السويس ، دمشق والوحدة العربية ، ثورة الجزائر، رجوع اليمن إلى القرن العشرين ، تحرير الإفريقيا ، قوانين يوليو ١٩٦١.. ملكية فثورة فجمهورية .. عروبة .. حرية ، اشتراكية ، وحدة ..

ماهو باق: صورة جمال عبدالناصر وما أصبحت ترمز إليه من الإحساس بالكرامة والحرية وروح التحديث والشعور بالمكانة الدولية.

استطاع عبدالناصر أن يمثل أغلبية الشعب تمثيلا صادقاً، وأن يدافع عن الأماني القومية دفاعاً حقيقياً: واستطاع بذلك أن يتحول إلى رمز للحركة الوطنية المعاصرة فتبايعه عبر هذه الحركة شعوب الأمة العربية بزعامة لم يحصل عليها من قبل أى إنسان آخر، لا من حيث اتساع أفقها وشمولها ـ من العراق إلى المغرب ـ ولامن حيث نوعيتها .. عامة تنبثق من الشعب ، من مجموع طبقاته وفئاته وأفكاره ، وهي تنبثق من أماني الشعب ، من مطالبه ، الذي نادى بها منذ أكثر من قرن ، ومن أحلامه التي أخذت تتراءى له منذ أن لفته كوابيس التخلف والاستعهار والتفرقة والفقر ، ومن تراثه وكيانه القومي ومصالحه العامة.

كان لعبدالناصر صورته الجهاهيرية الطبيعية وغير المصطنعة وقد نفذت إلى قلوب الجهاهير العربية العريضة ووجدانها ، في أقطار لم يكن لعبدالناصر سلطان عليها ـ بل كانت بعض حكوماتها تسعى للقضاء على صورته في وجدان الناس ـ لماذا؟ لقد كان يريد أن يجعل من مصر نموذجا على الأرض العربية يجسد معنى الاستقلال السياسي والاقتصادي، نموذجا تتحقق فيه الوطن والمواطن عن طريق بناء مجتمع الكفاية والعدل ، أي التنمية والقضاء على التخلف والاستغلال وتحقيق عدالة توزيع ناتج هذه التنمية على الجهاهير التي صنعتها بنفسها .

كان يريد نموذجا لمجتمع عصرى متطور، ينتشر فيه التعليم والتصنيع، ويبنى قوته الذاتية المستقلة. ولم يكن ينطلق في بناء مصر من منطق قطرى، ولا كان يرى أن دور مصر في أمتها محصوراً في مجال مصرى، بل كانت كل معاركه من أجل تقريب يوم الوحدة العربية التي كان يراها كل لا يتجزأ سواء من ناحية الأمن أو التنمية .. وجهاً عملة واحدة هي الإستقلال.

وهذا المفهوم هو أكثر إلحاحا الآن في ظل عالم أُحادى القطبية : فالوحدة هي الخيار الحتمى ، وليس لنا ولن يكون لنا طريق غيره إذا أردنا البقاء والحياة على ظهر هذه الأرض.

صورة جمال عبدالناصر الجهاهيرية كات نابعة من ارتباطة بتراب الوطن الذي جسده في شخصه حتى أصبح هو ذاته مادة مثالية لدراسة حالة نادرة من تحليق صورة الزعيم السياسي في آفاق لم يسبق أن وصل إليها حتى الآن ... فثو ابت برنامج عبدالناصر منذ أن قامت ثورة ٢٣ يوليو هي أهداف تاريخية لن تسقط إلا بتحقيقها . أليس صحيحاً أن شعارات مثل «نفط العرب للعرب» و «ثروة العرب للعرب» هي شعارات صحيحة ومنطقية ، وأن العمل بعكسها غير مقبول كأن تسخر ثروة العرب ونفطهم لزيادة ثراء الأجنبي الأمريكي وبناء نقدم أوروبا؟! ألسنا نحن أولى بهذا المجد وتلك الرفاهية والثراء؟ إن تراث عبدالناصر يعتبر تجربة إنسانية حية وثرية نأخذ منها الجوهر الأساسي ونجتهد في التفاصيل وفق ما يستجد من ظروف ومتغيرات.

قوة منطق عبدالناصر مستمدة من قوة منطق التاريخ .. إن ارتباطه بتراب الوطن وتاريخه كان هو صاغ لجمال عبدالناصر صورته الجماهيرية ، أما التزامه بقضايا الوطن ومسارعته للدفاع عنها فقد كانت وسيلته في توصيل هذه الصورة إلى الشعوب العربية في كل مكان .

لو رجعنا إلى حادث ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية يوم السادس والعشرين من أكتوبر ١٩٥٤ فأثناء إلقاء الرئيس جمال عبدالناصر خطابا سياسياً في جموع الشعب انطلقت رصاصات ستة موجهة إلى صدره، ولكنه لم يهتز له روع، إنها ظل واقفاً في مكانه يتحدى القاتل، بينها اختباً بعض الحاضرين تحت المنصة التي كان يخطب عليها، ووسط انطلاق

الرصاص الذي أخطأه ، استمر عبدالناصر يتحدث إلى الناس لم يهتز ، وكانت كلماته ملحمة شجاعة وترجمة صادقة لما في عقله الباطن ولما يكنه لمصر من حب ، قائلاً:

«أيها الأحرار .. أيها الأحرار أتكلم إليكم بعون الله بعد أن حاول المغرضون أن يعتدوا على فداء لكم أوحياتي ملك لكم ..

أيها الرجال أأيها الأحرار هذا هو جمال عبدالناصر بينكم .. أنا لست جبانا .. أنا قمت من أجلكم ومكافحاً في سبيلكم فليقتلوني : فلأمت من أجل مصر .. من أجلكم .. من أجل أحفادكم .

أيها المواطنون ..كافحوا واحملوا الرسالة ، فكلكم جمال عبدالناصر .. تدافعون عن الحرية وعن الكرامة ..

سيروا على بركة الله .. لاتخافوا الموت فالدنيا فانية .. والله معكم ولن يخذلكم.. فلن تكون حياة مصر معلقة بحياة عبدالناصر .. إنها معلقة بكم أنتم وبشجاعتكم وبكفاحكم.. وإذا مات جمال عبدالناصر فليكن كل منكم جمال عبدالناصر .. متمسكين بالمبادئ وبالمثل العليا.

يا إخواني دمى من دمكم وروحى من روحكم .. ومشاعرى من مشاعركم.. أيها الرجال لقد استشهد المخلصون في سبيل الله .. وأنا مستعد للاستشهاد في سبيلكم وفي سبيل الله.

فليبق كل منكم في مكانه .. إنني حي لم أمت .. ولو مت فإن كل واحد منكم هو جمال عبدالناصر ولن تسقط الراية ...»

جمال عبدالناصر، أول رئيس يهتم قولاً وعملاً بالفقراء أ إنحاز لهم وعادى الإقطاع والرأسهالية الكبيرة والمستغلة .. قد يكون حدث تجاوزات .. وهذا جائز لكنه لاينفى إطلاقاً أنه وقف إلى جانب العهال والفلاحين وصغار الموظفين. كانت الشقة ذات الغرف الأربعة إيجارها دون الجنيهات العشرة ، وكان كيلو اللحم بأقل من خمسين قرشا، وكان سعر متر الأرض لايزيد بأى حال عن الخمسة جنيهات وقد كان فى بداية الخمسينات بها لايزيد عن الستين قرشا فى مناطق مصر الجديدة والمهندسين وبالذات النطقة المحيطة بنادى الصيد المصرى.

كانت الحياة هادئة بالرغم من المعارك والتجديات التي خاضتها ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ بقيادة عبدالناصر ، كانت هناك طبقة متوسطة وهي عصب الأمم وعصب الشعوب والمجتمعات ومنها يخرج كل ماهو عظيم في حياة الشعوب من ثقافة وفن وأدب وإبداع . . أين هذه الطبقة الوسطى وأين الإحصائيات التي تبين العدد الكبير الحقيقي للفقراء الآن؟!

وبمناسبة الفقراء فيحضرنى واقعة حدثت أثناء إحدى زيارات جال عبدالناصر لصعيد مصر عندما توقف القطار في إحدى المحطات فوجئنا برجل بسيط يلقى «ببؤجة أو صرّة» وقعت بين أرجلنا: وتملك الحضور شئ من الارتباك والمفاجأة، وسارع أحد ضباط الحراسة الخاصة بالتقاط هذه الصرّة بحذر وبدأ يفتحها داخل إحدى كبائن القطار، وكانت المفاجأة أن الصرة لاتحوى إلا «رغيف بتاو وبصلة» في منديل محلاوى! ولم يفهم أحد من الحضور رغم نمو حاسة حب الاستطلاع، لماذا رمى الرجل بهذه الصرة؟ إلا أن جمال عبدالناصر، الصعيدى كان الوحيد الذي فهم ماذا تعنى هذه الرسالة، وأطل برأسه بسرعة من القطار وأخذ يرفع صوته في اتجاه الرجل الذي ألقى بالصرة قائلاً له:

« الرسالة وصلت يا أبويا .. الرسالة وصلت ..»

لم يكد المركب يصل إلى أسوان حتى طلب الرئيس عبدالناصر تقريراً عاجلاً عن عال التراحيل وعن أحوالهم المعيشية.

وفي خطابه مساء ذلك اليوم في جماهير أسوان قال:

" يا عم جابر .. أحب أقول لك أن الرسالة وصلت وأننا قررنا زيادة أجر عامل التراحيل إلى ٢٥ قرشا في اليوم بدلا من ١٦ قرشا فقط ، كما تقرر تطبيق نظام التأمين الاجتماعي والصحى على عمال التراحيل لأول مرة في مصر».

لقد فهم جمال عبدالناصر الرسالة التي لم يستطع أحد غيره أن يكسر شفرتها ، فالمنديل المحلاوي هو رمز عمال التراحيل ، وهم العمال الموسميون الذين يتغربون في البلاد بحثا عن لقمة العيش ولايجدون ما يأكلونه سوى عيش البتاو .. وهو نوع من الخبز يعرفه أبناء الصعيد يصنع من الذرة مع مسحوق الحلبة.

كان جمال عبدالناصر مرحاحتى وهو يصارع أعداء الأمة ، كان مرحا وهو يصارع المرض ، كان يعرف أسهاء العاملين معه .. الصغير قبل الكبير، كها كان يعرف أسهاء أبناءنا وبناتنا ويتابع أخبارهم في الدراسة وفي حياتنا الأسرية والاجتهاعية ، يسأل من نجح ومن سقط أو عن بنت فلان التي تمت خطبتها أو زواجها .. يجاملنا في جميع المناسبات والأحوال: تجد باقة ورد وعليها الكارت باسمه تصل إلى منزلك أو إلى غرفة في المستشفى التي تعالج فيه سواء أنت أم زوجتك أو أحد الأبناء أو الأمهات أوالآباء ، أو مساعدة مالية أو هدية تتمشى مع المناسبة.

كان جمال عبدالناصر ملاحقا للجميع طول الوقت وفي كل مكان، وكانت حياته محصورة في أماكن ثلاثة كها كان دائهاً يقول لنا : إما هنا في المكتب ده .. في منشية البكرى . أو في القلعة .. ( السجن ). أو في التربة .. ( القر ).

رب أسرة بسيطة .. متواضع .. غير متكلف .. لم يحيا في بذخ .. ملبس بسيط .. طعام بسيط .. لم يخرج عن حلود معينة في ساعات ضيقة .. لايرى أحد وهو في حالة غضب. تهدأ الأمور ثم يتفاهم .. لم يشعر بأى راحة لافي صحيانه ولا في نومه ولا في أكله ولا في مشاهدة عائلته الصغيرة وأولاده ولا حتى في سفره للخارج ، وفي زيارته لأمريكا سنة في مشاهدة عائلته المنت الأمم المتحدة وبالعكس وكل الذي شاهده هو الطريق الأسفلت ..!

كان يستطيع أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية لكنه لم يستطع أن يعين شخصا في الجامعة العربية! عندما سعينا لدى السيد عبدالخالق حسونة لتعيين كل من عبدالرحيم عبدالله ـ الثائر اليمنى الكبير ـ وكذلك العقيد محمود أحمد طنطاوى ـ السكرتير السابق للمشير عبدالحكيم عامر ـ في إحدى وظائف الجامعة العربية، وأعتذر عبدالخالق حسونة قائلا لى أنه يأسف لأنه لا يستطيع تلبية هذه الرغبة بالرغم من أننى قلت له أن أمرهما يهم جمال عبدالناص !!.

لم يكن يأمر فيطاع .. ولم يكن يملك زراير يدوس عليها يرزق بها الناس أو يمنع عنها الرزق أو يحل لهم مشاكلهم كها يريد أو يريدون هم ..

فمثلا حكاية لمياء مفرج .. تلك السيدة اللبنانية التي شاءت الأقدار نتيجة ظروف لادخل لها بها أن تقع تحت إجراءات جمال عبدالناصر للحراسة ، ونتيجة للقرارات التي أصدرها الرئيس جمال عبدالناصر فيها بعد بتصفية الحراسات وقعت الأخت لمياء مفرج في براثن أخطبوط الروتين الذي تفنن أصحابه في الماطلة في حصولها على حقها بالرغم من التأشيرة الواضحة الصريحة للرئيس جمال على أوراقها برفع الحراسة ؟ ومازلت لا أعرف إن كانت قد استردت حقوقها أم لاحتى الآن؟.

ولانسى موقف جمال عبدالناصر من المرأة ، فقد كان الرجل في سعيه إلى التحديث يعمل على تحرر نصف المجتمع المرأة ليمنح المرأة جميع حقوقها الطبيعية باعتبارها كانت تمثل جانباً كبيراً من المجتمع مهضوم الحقوق ، مما جعل عبدالناصر يصر على أن يصدر في الميثاق ما نصه : « أن المرأة لابد أن تتساوى بالرجل ، ولابد أن تسقط بقايا الأغلال التي تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق وإيجابية في صنع الحياة».

لقد منح المرأة حقوقها السياسية كاملة وفق الدستور سنة ١٩٥٦ ، فحصلت المرأة المصرية مثلا على حق التصويت قبل أن تحصل عليه المرأة في سويسرا ، كها طبق عليها مبدأ تكافؤ الفرص ، فأصبحت مديراً عاما وأستاذاً في الجامعة ووزيراً ، كها تساوت مع الرجل في الأجور والمرتبات: الشئ الذي لم يحدث حتى اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتفاوت الأجور بين الرجال والنساء في نفس الوظيفة .. هذا في الوقت الذي ظلت فيه زوجة جمال عبدالناصر تحتل مكانها التقليدي في المجتمع المصرى ، فهي دائها إلى جانبه في الناسبات الرسمية وتنشر صورها في وسائل الإعلام ، ولكن لايشار إليها إلا باسم حرم الرئيس.

ولقد واجه جمال عبدالناصر موقفا صعبا فى أول زيارة صاحبته فيها قرينته إلى اليونان! فقد كان هناك حفل إستقبال معد للرئيس وحرمه ، وتقضى قواعد البروتوكول فى مثل هذه الرسميات بأن يدخل المك اليونان إلى قاعة الإحتفال متأبطا ذراع زوجة الضيف إختفاء بها، بينها يدخل الضيف وقد تأبط ذراع الملكة فريدريكا .. ورفض الرئيس جمال عبدالناصر هذا الوضع الذى يتنافى مع تقاليد البلاد دون أن يجرح أيضا شعور مضيفه بأن تأبط هو ذراع الملك بول بالطريقة التى اعتاد الأصدقاء فى مجتمعنا الشرقى أن يتأبطوا ذراع بعضهها البعض بينها ترك الزوجتين تدخلان سوياً.

وكان جواهر لال نهرو الزعيم الهندي الكبير يقول : « إن ما أحبه في ناصر أنه يتعلم دائمًا».

وتميز الرئيس جمال عبدالناصر بصدقه المطلق ، ونهمه المتصل للمعرفة ، وشجاعته وهذا ما جعله الفكر والفعل المؤهل لقيادة أمة في حقبة حاسمة.

كان شعار عبدالناصر دائهاً هو التغلغل في الواقع والتفتح على العالم.

والثورى الذى يريد أن يغير جذرياً وجوهرياً ، عليه أن يعرف واقعه ويغوص فيه إلى القاع.

وقد رحل الرجل مبكراً وقبل أن يكمل المشوار ، ولكنه ترك لنا دليل فكر ودليل فعل.

لقد أثبتت حقبة طويلة من الزمن والانقلاب المضاد صحة ما اكتشفه وطبقه جمّال عبدالناصر ، وتأكد للأمة من المحيط للخليج أنه ليس لنا طريق آخر سوى الذى شقه لها عبدالناصر ، وما أحوجنا هذه الأيام إلى السير على طريق جمال عبدالناصر ، لعلنا نعيد لهذه الأمة ما كان لها في السابق من قدر ومكانة ، فقدتها عندما انحرفت عن الطريق.

## (\*) ÖL<u>İ</u>LƏ

لاحول ولاقوة إلا بالله

سنة ١٩٥٣ شعر جمال عبد الناصر بآلام الزائدة الدودية واستدعى الدكتور مظهر عاشور منه ١٩٥٣ شعر جمال عبد الناصر بآلام الزائدة الدودية واستدعى الفية ـ وذلك للكشف عليه في منزله بمنشية البكرى ، وبينها كان الدكتور مظهر عاشور يقوم بإجراء الكشف عليه قال: «لا حول ولاقوة إلا بالله!».

فسأله الرئيس:

« هي الحالة خطيرة للدرجة دي ؟١)

فقال الدكتور: « أبداً .. دى العلة البدنية هنا بسيطة ولاتحتاج إلا لعملية جراحية بسيطة لاستئصال الأعور ، ولكنني أستغفر الله لعلة أخرى وهي أنني سمحت لأذني أن تسمع عنك فرية دنيئة ....

فسأله الرئيس : « وإيه إللي سمعته يادكتور مظهر ؟!».

فقال: «كنت منذ أيام أزور بعض الأصدقاء في لقاء إجتهاعي فقال واحد من الحاضرين أنه زارك وشاف بيتك مفروش من قصر الملك .. من عابدين .. وأنا داخل لك النهاردة شفت حجرة الجلوس وحجرة النوم اللي إحنا فيها دلوقت ولكني لم أجد شئ مما زعموه وافتروه عليك فسبحان الله»!

وابتسم جمال عبدالناصر رغم آلامه وقال: إننى أتوقع الكثير من هذا الكلام .. وأن مثل هذه الفريات وغيرها موش حاتعقدنا عن تحقيق أهدافنا .. يادكتور مظهر أشهد بأن كل شئ حايكون لغيرى ولو على حسابي ...

<sup>(\*)</sup> يحتوى هذا الفصل على قصص وحكايات ورسائل أحد أطرافها الرئيس جمال عبدالناصر ولقد وصلت محتوياته مضمونها لى إما أن يكون قد رواها لى الرئيس جمال عبدالناصر أو الطرف الآخر المعنى والمستشار حسن النشار أو السيد عبد الروؤف جبريل على سبيل المثال".

#### • إرادة الله

عندما كان جمال عبدالناصر طالبا في المدرسة الابتدائية في الخطاطبة سأل والده :ليه يا والدي إحنا بناكل اللحم والفلاحين الذين يرعون الغنم ويربوها لايأكلوها؟

واندهش الحاج عبدالناصر حسين وتوقفت اللقمة في يده والتفت إلى جمال ومضى يتأمله فترة غير قصيرة وهو لايجد جوابا للسؤال المفاجئ وغير المتوقع من ابنه التلميذ الذي لم يكن أكتمل السنوات الثماني من عمره . .

انتظر جمال ردا من الوالد ، ولكنه اندهش عندما غادر الحاج عبدالناصر مائدة الطعام دون أن يكمل غذاءه وقال وهو في طريقه لخارج الغرفة وفي شئ من الضيق المكبوت:

ياجمال .. هكذا أراوا!

## ماذا تخبئ الأرض

الطالب جمال عبدالناصر فى قرية الخطاطبة محافظة البحيرة ، نزل فى حديقة المنزل الذى كان يقيم فيه مع والده وبدأ يحفر فى الأرض ، وتصادف خروج والده متوجها إلى عمله وشاهد جمال وهو يحفر الأرض .. فنهاه عن الحفر ومضى إلى عمله ..

وعندما عاد في الظهيرة وجد أن الحفرة الصغيرة وقد إتسعت وأصبحت كبيرة عميقة.. فسأله: إيه ده يا جمال؟ أنا موش قلت لك بطّل حفر وأنا نازل الشغل.. هو أنا موش أمرتك تبطل؟!

فأجاب جمال فى أدب ... يا والدى أردت أن أعرف إيه اللى بتخبيه الأرض لنا .. عايز أعرف إيه اللى تحت الأرض ؟!

### • عبدالناصر والملك

عندما كان جمال عبدالناصر طالبا صغيراً حكى لهم مدرس الفصل قصة عن أحد كونستبلات المرور الإنجليز الذى أوقف موكب الملك فى أحد الشوارع الرئيسية لأن الموكب خالف قوانين المرور. وعندما ذهب الطالب جمال عبدالناصر إلى بيته حكى نفس القصة لعمه ـ وكان يقيم معه فى هذه الفترة ـ ثم قال لأهل البيت معقباً ، ولم يكن يتجاوز عمره العاشرة: « أنا حاوقف الملك ده عند حده ».

#### ● ابن مین فی مصر ؟

في اختبار كشف الهيئة للالتحاق بالكلية الحربية دار هذا لحديث:

جمال عبدالناصر حسين

# إسمك إيه ؟

موظف في مصلحة البريد.

\* أبوك بيشتغل إيه ؟

لأ.. موظف صغير

بني مر .. مديرية أسيوط.

. \$

علشان أبذل دمي فداء للوطن .

إحنا ناس كادحين.

واسطة يعني ؟ . . أنا وسطتي ربنا .

· · O Granumeron monomental

الله مو ظف کبر ؟

\* بلدكم إيسه ؟

# يعنى فلاحين ؟

\* فيه حد من عيلتكم ضابط جيش ؟

\* أمال أنت عاوز تبقى ضابط ليه ؟

# عندكم أمسلاك؟

\* فيه حد إتكلم علشانك ؟

# إنت إشتركت في مظاهرة ١٩٣٥؟

المنا إنت الميا إتفضل إنت ال

بعد هذا الحوار دخل جمال عبدالناصر كلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول ( القاهرة لمدة عام ، وفي العام التالى تقدم للإلتحاق مرة أخرى بالكلية الحربية بعد أن تمكن من مقابلة اللواء إبراهيم خيرى باشا وكيل وزارة الحربية الذي إستفهم منه عن طلب لقائه فقال جمال عبدالناصر أنه يريد الإلتحاق بالكلية الحربية ثم سأل الباشا:

هى الكلية الحربية يا باشا ماتقبلشى الطلبة إلا إذا كان عندهم واسطة أم أن هناك قواعد عامة تسرى على الجميع ؟

فسأله الباشا: هل قدمت طلب ورفضت؟

فرد عبدالناصر : ايوه ونجحت في الكشف الطبي ولكن كشف الهيئة يحتاج لواسطة وأنا ليس لي واسطة ومعنى ذلك أن أعود لكلية الحقوق . .

فقال اللواء خيرى : يا ابني تقدم مرة ثانية للكلية ..

وتقدم جمال عبدالناصر للمرة الثانية وفوجئ أن اللواء إبراهيم باشا خيري وكيل وزارة الحربية على رأس لجنة كشف الهيئة وأمر بقبوله ...

#### ه عنوانسه إيسه ؟

أحست القيادات السياسية والعسكرية والقصر الملكى والبوليس السياسى قبل الثورة بتحركات الضباط الأحرار وبالذات نشاط جمال عبد الناصر فيها يختص بتدريب الفدائيين فاصطحبه اللواء عثهان باشا المهدى رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصرى لمقابلة إبر اهيم باشا عبدالهادى رئيس وزراء مصرفى ذلك الوقت و بحضور اللواء أحمد طلعت رئيس القلم السياسى . اتهم إبر اهيم عبدالهادى الصاغ جمال عبدالناصر بالعمل في منظهات سرية وتدريب أفرادها

على الأسلحة والمتفجرات ، فرد عليه عبدالناصر بأنه كان يحارب فى فلسطين من ١٥ مايو ١٩٤٨ حتى ٦ مارس ١٩٤٩، وقال له إنه لو أتيحت له الفرصة لما تأخر عن تدريب المتطوعين لحرب فلسطين لأنه من صميم العمل الوطنى.

فقال إبراهيم عبدالهادى: «حاجة عجيبة .. لكن أنا عندى أكثر من تقرير بيقول إنك كنت بتدرب المنظات اعترفوا بأنك كنت بتدرب المنظات السرية دى ، ثم إن المعتقلين من أعضاء هذه المنظات إعترفوا بأنك كنت بتدرجم . أنا على كل حال موش عاوز منك حاجة كبيرة قوى ، أنا عاوزك ترشدنا للضباط اللي إشتركوا معك في تدريبهم .. إنت تعرف محمود لبيب ؟».

فرد الصاغ عبدالناصر: «طبعا . . كانت حرب فلسطين هي العلاقة الوحيدة اللي تربطني به ، وكنا بنجتمع لتنظيم الدفاع عن فلسطين».

إبراهيم عبدالهادي: « مين عرّفك به ؟».

عبدالناصر: « اليوزياشي أنور الصيحي».

وفرح إبراهيم عبدالهادي جذه الإجابة وأمسك بالنوتة والقلم ليكتب ما اعتقد أنه نجح في استدراج عبدالناصر للاعتراف على زملائه وبدأ مستعدا ليكتب أسهاء الضباط الأحرار وسأل: «أنور الصيحى عنوانه إيه بقى»؟

فأجاب عبد الناصر بهدوء: « عندالله ... لقد استشهد في فلسطين».

ثار إبراهيم عبدالهادي وابتسم جمال عبدالناصر وصرخ الباشا رئيس الوزراء:

« إنت بتسخر مني ؟ .. إنت فاكرني إيه ؟ ... أنا حاوديك في داهية وأسلَّمك للبوليس ..

إنت فاهم كويس ؟!

بقى وظل عبدالناصر مسيطراً على أعصابه هادئا فى رد فعله إلى أن التفت إبراهيم عبدالهادى إلى اللواء عثمان المهدى باشا قائلاً: « يرّوح دلوقت .. لكن يكون فى علمك إننا حاناخد بالنا من الضابط ده كويس .. وإنت ياعثمان باشا تروح تفتش بيته وتستولى على الأسلحة والذخيرة اللى فيه ».

وفعلا توجه اللواء عثمان المهدى إلى منزل الصاغ جمال عبدالناصر واستولى على • • ٢ طلقة ظلت محفوظة في مكتب القائمقام عبدالعزيز فتحى حتى إستردت يوم ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

« بتو عکسم

أثناء اللقاء الصباحى اليومى فى مكتبى مع السيد شعراوى جمعة ، طلب الرئيس جمال عبدالناصر أن أقوم بتكليف السيد الشعراوى جمعة بتبليغ رسالة معينة \_ رسالة ذات طابع شخصى وخاص \_ وكان الرئيس جمال عبدالناصر رئيساً للوزراء أيضاً فى ذلك الوقت \_ عندما أبلغت السيد شعراوى بالرسالة اعتبر أنها قد تثير حساسيات فى العلاقة بينه وبين الوزير المعنى ، ورجانى أن أعتذر للرئيس عن القيام بهذه المهمة.

ولما نقلت رغبة شعراوى للرئيس سألنى : « هو الوزير ده موش عضو في التنظيم الطليعي؟».

قلت : « أيوه يا فندم».

قال الرئيس: « أنا عايز الوزراء يبقوا بتوعكم ..».

فرديت فوراً قائلاً : « لابتوع سيادتك ..».

فكرر الرئيس قوله بإصرار: « لابتوعكم إنتم .. ».

كان حاضر هذا الحديث السيد شعراوي جمعه والفريق أول محمد فوزي.

وقد أعقب هذا اللقاء أن وصل للرئيس جمال عبدالناصر في نفس اليوم تقريراً ملخصه أن السيد شعراوى جمعه عقد اجتهاعاً للجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي ماعدا السيدين أنور السادات وحسين الشافعي، وأنه أي شعراوى جمعة قد انتقد في هذا لاجتهاع تصرف الرئيس جمال عبدالناصر بتعيين سامي شرف وزيراً للدولة، وأنه طلب من الحضور أن يتوجهوا لمنزل الرئيس ويقوموا بتهديده.

وما أن اطلع الرئيس عبدالناصر على التقرير حتى أشرّ عليه:

« سامي تطلب مقدم التقرير وتعرف منه الحقيقة».

وقد استدعيت مقدم التقرير وواجهته بها كتب حيث أطلعته على التقرير بخط يده ـ وكان قد وصل للرئيس عن غير طريقي ـ فارتبك الرجل وتلجلج ولم يعرف بها يجيب على سؤالى ولما كررت عليه الاستفسار عن الحقيقة ، قال لى اعفيني من الإجابة لأن هذه المعلومة وصلتني كإشاعة . ولم أعقب وصرفت الرجل ، ولم أبلغ الرئيس بنتيجة المواجهة قال لى : سيب لى الموضوع ده وأنا سوف أتصرف بمعرفتي .

ولم يتطرق الرئيس مطلقاً لهذا الموضوع مع شعراوي جمعه .

#### • ما هي عاميمة جاسيا؟

فى أواخر شهر إبريل سنة ١٩٧٠ وبعد تعيين حسن التهامى وسعد زايد وسامى شرف ومحمد حسنين هيكل أعضاء فى مجلس الوزراء، أبدى السيد محمود الجيار نوعاً من الاعتراض وعدم الرضا وتحدث مع بعض الإخوة فى الرئاسة حول هذه التعيينات، ولما بلغ الرئيس جمال عبدالناصر ما يردده الأخ محمود الجيار استدعاه إلى مكتبه واستفسر منه عن وجهة نظره، فكان رده أن خدمته وإخلاصه للرئيس تؤهلانه ليكون وزيراً، فقال له الرئيس أن مؤهلات تعيين الوزير تشمل مسائل وضوابط ومقومات أكثر بكثير محا ترى يامحمود وعلى العموم أنا سوف أسألك سؤال محدد لو أجبته سوف أعينك وزيراً. وابتسم محمود الجيار على اعتبار أن الرئيس مفاده أنه سيعينه وزيراً فعلاً: ماهى عاصمة واسقط فى يد الرجل ولم يعرف كيف يجيب، كما لم يعرف أين تقع جامبيا ولاعاصمتها. وخرج الأخ محمود الجيار من مكتب الرئيس جمال عبدالناصر ولم ينطق بكلمة. وبالرغم من هذا فقد أصدر عبدالناصر قراراً بتعيين الجيار وآخرين بدرجة وزير فى رئاسة وبالرغم من هذا فقد أصدر عبدالناصر قراراً بتعيين الجيار وآخرين بدرجة وزير فى رئاسة الجمهورية بعد ذلك لأسباب أخرى.

# موقف مع السفير الأمريكي في القاهرة

فى عشاء بمنزل السفير أحمد حسين سفير مصر فى واشنطن خلال سنة ١٩٥٥ حضره جمال عبدالناصر وبعض أعضاء مجلس الثورة، و «إريك جونستون» المبعوث الخاص للرئيس «أيزنهاور» وصاحب المشروع الشهير باسمه لاستغلال مياه الأردن و «كيرميت روزفلت» حفيد تيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية القرن الماضى و «هنرى بايرود» السفير الأمريكي فى القاهرة (١) ، دارت أحاديث طويلة وكثيرة واستفسارات من كل من «جونستون» و «روزفلت» وكان الرئيس جمال عبدالناصر يقول بين الوقت والآخر: إن «بايرود» يعرف الإجابة على كل ما تسألون عنه \_يقصد مواقف مصر الرسمية من كل هذه الأسئلة ولقد قلت له رأينا فى كل ما تسألون عنه أكثر من مرة».

## وفجأة قال السفير «بايرود»:

«سيدى الرئيس إننى أعرف هذا كله ، ولكننى لا أعرف لماذا ضُرب أحد رجالى اليوم في مدينة السويس»? نظر كل الحضور إلى «بايرود» بدهشة كبيرة لتحويله مجرى الحديث والمناقشات، وللعصبية المكبوتة في كلهاته ، واستمر «بايرود» قائلاً:

 <sup>(</sup>١) «بايرود» كان سفيراً في القاهرة من ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦ ، وكان اختياره سفيراً في مصر له عدة اعتبارات منها سنه الذي لم يتعد الأربعين . كما كان عسكرياً سابقاً واستطاع أن يكون لحد ما قريباً من المسؤولين المصريين.

إن المستر «فينش» الملحق العمالي في سفارتي ـ كان يقوم بزيارة لمصنع تكرير البترول في مدينة السويس ، وقد ضربه العمال هناك إلى حد كاد يفضي به إلى الموت.

#### قال عبدالناصر بهدوء:

إن المستر «فينش» \_ كمال تقول معلوماتنا \_ ليس مجرد ملحق عمال بالسفارة، ولكنه ممثل للمخابرات المركزية الأمريكية ( الـ CIA) ، ولقد طلبنا إليكم أكثر من مرة أن يمتنع عن الذهاب إلى المناطق العمالية ، لكنه مازال مُصر على عدم الالتزام بها نصحنا به وعليه أن يتحمل نتائج أية مشاكل تقع له من جانب نقابات العمال التي تعرف طبيعة مهمته وترفض دخوله وسط عمالنا».

قال « بايرود» : « أخشى أن أقول يا سيدى الرئيس أن عمالكم تصرفوا بطريقة غير متحضرة».

فنظر إليه جمال عبدالناصر وقام بإطفاء سيجارته على مائدة أمامه ثم قال:

« سوف أتركك الليلة تقرأ كتابا عن الحضارة المصرية وتاريخها البعيد ، وعندما تتعلم منه شيئاً نتكلم مرة أخرى ...».

قام عبدالناصر ومبعوثا أيزنهاور الذين سارا معه حتى باب السيارة يحاولان الاعتذار وبقى «بايرود» وحده في الصالون.

#### • عبدالناصر وبني مسر

فى عام ١٩٥٦ أنشئت وحدة مجمعة فى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط مسقط رأس جمال عبدالناصر \_ واقترح المسئولون إنشاء قرية نموذجية عند مدخل بنى مرّ تضم مائة وثهانى فيلات تتوسطها فيلا على أحدث الطرز المعارية تخصص كاستراحة لرئيس الجهورية ابن البلدة ، أما باقى الفيلات فتخصص لأقارب الرئيس وأهله ، ولكن جمال عبدالناصر رفض الفكرة تماماً بعد أن وضع حجر الأساس وقال :

«ولو لم أكن رئيساً للجمهورية ما كان ليحدث هذا .. لذلك فأنا لا أقبل شئ يرتبط بمنصب رئيس الجمهورية .. أنا فخور بأنى واحد من أبناء بنى مر .. وأفخر أكثر وأكثر بأنى واحد من عائلة فقيرة من هذه البلدة . وأفخر بأن عائلتى لاتزال فى بنى مر مثلكم أنتم تزرع وتقلع من أجل عزة هذا الوطن وحريته .. إننى أفخر دائهاً أننى واحد من أهالى بنى مر وأفخر أكثر من هذا بأننى من عائلة فقيرة نشأت فى بنى مر . وأنا أقول هذا لأسجل أن جمال عبدالناصر نشأ من عائلة فقيرة ، وأعاهدكم بأن جمال عبدالناصر سيستمر حتى يموت فقيراً فى هذا الوطن».

#### « لا عايساة بل مساواة

فى عام ١٩٥٧ ظهرت بالفرب من بنى مرحزيرة مساحتها ١٤٠ فدانا من أراضى طرح النهر .. فقام الأهالي ومن بينهم بعض أقارب الرئيس جمال عبدالناصر بزراعتها، وحدث خلاف بينهم وبين باقى أهالى القرية الذين سارعوا بتقديم شكاوى ضدهم ، وتدخلت الشرطة للتوفيق بينهم لفض النزاع . لكن الأهالى اتهموا الشرطة بالانحياز إلى صف أقارب الرئيس ، وقاموا بإرسال شكاوى وتلغرافات إلى الرئيس كها توجه بعض منهم إلى القاهرة حيث تقدموا بشكواهم إلى سكرتارية الرئيس . وما أن علم الرئيس بالأمر حتى أصدر قرارا جمهوريا بسحب كل أراضى هذه الجزيرة وما فيها من محاصيل زراعية وتوزيعها على المعدمين من أهالى القرية والمسرحين من الخدمة العسكرية فى بنى مر والقرى المجاورة ، وقام بتنفيذ هذا القرار المهندس كهال سرى الدين مدير الإصلاح الزراعى بمحافظة أسيوط فى ذلك الوقت .

وقد علق أحد أبناء القرية على هذه الواقعة بقوله: «كان ينصفنا نحن وإن اضطر إلى أن يظلمهم \_ يقصد أقارب الرئيس \_ وكان يفضل أن يتمتع أبناء القرى الأخرى بمشروعات الثورة قبلنا \_ نحن لم نشعر أبدا بعد هذا الحادث بأن بيننا أقارب رئيس الجمهورية وأهله، وإنها كنا نشعر بأنهم أخوتنا وجيراننا ورفاقنا في كل شئ».

عم وابن عم الرئيس في قصر الطاهرة

يروى الحاج عطية حسين خليل ، عم الرئيس حمال عبدالناصر الحكاية التالية:

« كان لى ابن فى المدرسة الثانوية بأسيوط إسمه حسين ، ولم يسبق له أن رأى ابن عمه الرئيس جمال عبدالناصر من قبل ، وفي يوم قال لى : لابد أن أرى ابن عمى وأقعد أتكلم معاه».

فقلت له : « يا حسين يا ابني ده مشاغله كثيرة وموش فاضي لنا».

فرد حسين : « مهما كانت الظروف أسافر إلى القاهرة . . وأصر على مقابلته» .

ويستطرد عم الرئيس « اضطررت للسفر معه إلى القاهرة وسألنا وتوجهنا إلى منشية البكرى وكان في هذا الوقت الرئيس يقيم بصفة مؤقتة في قصر الطاهرة بمنطقة القبة إلى حين الانتهاء من إجراء بعض الإصلاحات في منزله بمنشية البكرى ، رحنا إلى هذا القصر واستوقفنا الحرس والأمن ، وبعد الإتصال بالسكرتارية والتأكد من شخصيتنا سمح لنا بالدخول حيث إستقبلنا السيد محمد أحمد السكرتير الخاص للرئيس والذي أدخلنا إلى غرفة إنتظار وقال لنا:

« معلش ستنتظر شوية لأن الرئيس بيستقبل الآن رئيس وزراء الأردن».

ويقول الحاج عطية: لم أصدق حتى هذه اللحظة أننى سأقابل إبن أخى فى هذا المكان، ولم يكن إبنى حسين أقل منى دهشة .. ولم نلبث كثيراً حتى حسّيت إن فيه يد توضع على كتفى من الخلف .. ونظرت فوجدت الرئيس بنفسه جاء إلينا حتى غرفة الانتظار .. وتعانقنا وقدمت له ابنى حسين .. ابن عمه ، فقبله وسألنا عن أخبار العائلة ، وعندما طمأنته بدأ يسأل حسين عن دراسته .. فقال له حسين : ياسيادة الرئيس أنا بامشى كل يوم على رجلى يشأل حسين عن دراسته حتى أسيوط حيث مدرستى وأذاكر على لمبة جاز ، فكيف هذا وأنا ابن عم رئيس الجمورية ؟!

فقال له الرئيس: « يا حسين .. الظروف اللي بتتكلم عنها أحسن حالا بكثير من اللي عشته أنا وعمك الحاج عبدالناصر .. أنا كنت مثلا باذاكر على نور مصباح الغاز .. وربها نور أقل من اللي بتذاكر إنت عليه دلوقت . وبتقول إنك بتمشى ثلاثة كيلو متر .. أنا مشيتها قبلك مرارا .. ولم يكن عندى وسيلة أخرى غير المشى ، فلابد من أن تكد وتتعب حتى تستريح في النهاية .. وهي دى قيمة الكفاح ، موش مهم يكون والدك غنيا يوفر لك كل أسباب الراحة وإنها المهم أن تحقق كل آمالك بمجهودك وعرقك وكدلك ».

لاحظ الرئيس أثناء الحديث أن حسين يحلق ببصره فى أنحاء الغرفة الكبيرة وقد أخذته الدهشة ، فقال عبدالناصر : إنت دلوقتى ياحسين بتنظر حولك فى دهشة واستغراب : «إن ماتراه أمامك ليس ملكى .. إنه ملك لمنصب رئيس الجمهورية ، والمنصب ده أنا باشغله دلوقت وبكرة حاييجى واحد ثانى من بعدى يشغله وهكذا .. أنا ياحسين لا أملك حتى الكرسى اللى انا قاعد عليه الآن».

## • حوار مع مصطفى أمين

قرأ الرئيس جمال عبدالناصر جريدة الأخبار وطوى صفحاتها ثم أخذ يفكر ، ولكنه لم يطل تفكيره حيث امتدت يده ليدير قرص التليفون طالبا مصطفى أمين ودار الحديث التالى:

- \* يا مصطفى هل قرأت الصفحة الأخيرة؟
- \* أيوه يا سيادة الرئيس . . هل تقصد سيادتك صورة الوالد؟
  - \* فقال الرئيس جمال عبدالناصر بلهجة حازمة:

أنا ما باحبش أن تُنشر أخبار والدى أو صور عائلتى بين الناس ، يا مصطفى أنا عايز أبى واخوتى وعائلتى تعيش مثلهم مثل باقى الناس العاديين . . وأنا ما أحبش أن يفسدهم منصبى!

نهاذج من الرسائل المتبادلة بين الرئيس جمال عبدالناصر وبعض أصدقائه

تخرج جمال عبدالناصر من الكلية الحربية ١٩٣٨ وأصبح ضابطا في الجيش المصرى وعُين بسلاح المشاه في الكتيبة الخامسة التي كانت تعسكر في منقباد في ضواحي مدينة أسيوط في صعيد مصر.

ومن منقباد بعث الملازم جمال عبدالناصر بأول رسالة له بعد تخرجه من الكلية الحربية إلى صديقه حسن النشار ـ الذى كان يقيم فى الفيلا رقم ١٩ شارع المنيل بمنيل الروضة بالقاهرة، وأقام معه عبدالناصر فترة قاربت ثماني سنوات فى هذا المنزل.

وقد زرت المستشار حسن النشار شخصياً فى بداية الثمانينات بعد خروجى من السجن وشاهدت الغرفة التى كانت مخصصة لإقامة عبدالناصر والتى احتفظ المستشار حسن النشار بكل محتوياتها كها كانت ، ولم يغير حتى قهاش العفش بل كان كها هو ، ثم سلمنى الرسائل المتبادلة بينه وبين جمال عبدالناصر للإطلاع عليها ، كها أجريت معه حديثاً مسجلاً على شريط كاسيت منشور نصه فى الملحق الوثائقي.

تقول الرسالة:

صديقي حسن

تسلمت عملى أمس في منقباد وهي مكان جميل وشاعرى يبعث على التأمل ، وهي تجمع بين الصحراء والجبال والمزارع والبرك والأنهار .. ففي الشمال مزارع ، وفي الجنوب سلسلة جبال تمتد من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي وتطوق الصحراء بسواعد جبارة عاتية .

ويسرنى يا حسن أن تعلم أن أخلاقى مازالت متينة .. وأن جمال عبدالناصر الحاضر أو الموجود فى منقباد هو طبعا جمال عبدالناصر الذى تعرفه من زمن بعيد ، والذى كان يبحث عن آماله فى الخيال لكنها تفر منه كالأشباح ، ودخل فى صراع بين مايراه وبين ما يؤمن به .. جمال القوى الذى يبحث فى المحن عن أسباب الأمل .

وإلى أن أراك لك وللأسرة العزيزة تحيات أخوك

جمال عبدالناصر

منقباد في ٨ أغسطس ١٩٣٨

وفى نفس اليوم بعث الملازم جمال عبدالناصر برسالة إلى صديق الدراسة عبد الرءوف جبريل ( مدير مكتب الشكاوي برئاسة الجمهورية فيها بعد ) نصها :

## عزيزى عبدالرءوف

أبلغ تحياتي وأشواقي الزائدة لرؤياكم

وصلتُ منقباد ... والقشلاق يبعد عن المحطة ثلاثة كيلومترات ويوجد طريق جميل يوصل بينهما بالأسفلت وشجر السنط على جانبى الطريق لا يحجب عن الرؤية المنظر الجميل لتلك الحقول الكثيرة جدا المزروعة ذرة «عويجة» \_ أظنك لاتعرفها لأنها لاتوجد فى الوجه البحرى إن كل عود ذرة ينبت «كوز» واحد فقط .. شايف العز؟! وهذه الأرض تملأ بالمياه أيام الفيضان وتبقى ملآنة حتى أوان البرسيم. طبعا مناظر جميلة .. وجميلة جداً فهى تستمر حتى مسافة ٩ كيلو مترات وتجد بسلسلة جبال عالية جداً من الجنوب الشرقى إلى الجنوب الشرقى إلى

وقد وجدت بندقية عيار ١٦ ، وسأخرج يوم الخميس لصيد الطيور إذ أنها تكثر في شجر السنط.

الحياة يا عبدالرءوف في منقباد ظريفة إذ أننا ١٤ ضابطا منهم ٧ ضباط في الأورطة الرابعة وكذلك ٧ آخرون في الأورطة الخامسة . ونحن أصدقاء جميعاً ومكونين مجموعة مسلية ويوجد مجموعة من الضباط أخلاقهم حسنة جداً . وأسيوط بالمناسبة أقل حجماً من طنطا ، وسوف أنزل أسيوط في كل أسبوع مرة واحدة.

ولك تحيات أخوك

جمال عبدالناصر منقباد فی ۸ أغسطس ۱۹۳۸

وفي رسالة أخرى من منقباد في فبراير ١٩٣٩ إلى الصديق حسن النشار جاء فيها:

«.. نحن نشتغل يا حسن تحت رئاسة شوية (...) أكثرهم أو كلهم يتمنون عودة الاستعهار للسيطرة على الجيش المصرى ، وكلهم مجردين من الأخلاق ، وربنا ما يوريك وكل عيبى هنا في عملى أنى دوغرى لا أعرف الملق أو الكلهات المنمقة ولا أتمسح بالأذيال وإن شخصاً هذه صفاته يحترم من الجميع ولكن الرؤساء!.. الرؤساء يا حسن يسوءهم ذلك الذى لايسبح بحمدهم .. يسوءهم الذى لايتملقهم وهم الذين إعتادوا الذل فى كنف الاستعهار .. يقولون : كها كنا ، يجب أن تكونوا ، وكها رأينا .. يجب أن تروا . كها يجزننى يا حسن أن هذا الجيل يا حسن أن أقول إن هذه السياسة نجحت نجاحا باهراً ، ويجزنني يا حسن أن هذا الجيل

الجديد قد أفسده الجيل القديم فأصبح منافقا متملقاً ، ويحزنني ياحسن أن أقول إننا نسير إلى الحاوية بالرياء والنفاق والملق . . أما أنا فقد صمدت ولذلك تجدني في عداء مع هؤلاء الكبار . . ولاحول ولاقوة إلا بالله .

## أخوك.. جمال عبدالناصر

وفى عام ١٩٣٥ بعث الطالب جمال عبدالناصر برسالة إلى صديقه حسن النشار يقول فيها: صديقى حسن ..

اتصلت تليفونيا بوالدك لأتنسم أخبارك فأخبرني بأنك موجود في المدرسة لذلك أكتب لك ما كنت سأكلمك فيه تليفونياً ..

قال تعالى « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة». فأين يا صديقى هذه القوة التى نستعد لهم بها ؟! إن الموقف اليوم دقيق ومصر في موقف أدق ، ونحن نكاد نودع الحياة ونصافح الموت ، إن بناء اليأس عظيم الأركان .. فأين من يهدم هذا البناء؟ إن في الحكم حكومة قائمة على الفساد والرشوة .. فأين من يغير هذا الحال ؟ والدستور معطل والحياية على وشك الإعلان .. فأين من يقول للإستعار قف عندك .. إرجعوا عن غيكم فإن في مصر رجالاً ذوى كرامة لإيريدون أن يموتوا كالأنعام ؟ أين هذه الكرامة ؟ أين الوظيفة ؟ أين ذلك الذي يسمونه رعونة الشباب ؟ كل ذلك قد غاب في الآفاق وظهرت الأمة نائمة كأهل الكهف ، فأين من يوقظ هؤ لاء التعساء الذين هم عن حالتهم لا يعلمون ؟! لقد قال مصطفى كامل: « لا حياة مع اليأس ، ولا يأس مع الحياة». ولكننا نجد الآن حياة مع يأس ويأسا مع حياة . لقد التموي الآية يا أخي .. فرجعنا إلى الوراء .. رجعنا خمسين سنة إلى الوراء .. رجعنا إلى حكم التقليب الكرومر» ولكن أين من يشنع الآن ؟ إن الجميع يتمسحون بأذيال الاستعار ولا يعرفون إلا اللق والتزلف .. أين البلسم الذي تستظل بظله الوطنية ويحتمى به الوطنيون ساعة الخطب الملوع وهو أثبت من الأطواد رأيا وأشجع من الأسود قلباً؟!

أين كل ذلك وقد عز النصير وأسوّد المصير؟! بل أين الوطنية التي كانت سنة ١٩١٩ تشتعل ناراً في الصدور؟! أين ذلك الذي يذود بدمه ولسانه وخطرات قلبه عن حياض هذا الوطن العزيز المقدس مضحيا بالحياة والعمر في سبيل الإستقلال؟! لقد انتقلنا من نور الأمل إلى ظلمة اليأس، ونفضنا بشائر الحياة واستقبلنا غبار الموت، فأين من يقلب ذلك رأساً على عقب ويعيد مصر إلى سيرتها الأولى يوم أن كانت مالكة العالم؟!

أين من يخلق جديداً حتى يصبح المصرى الخافت الصوت .. الضعيف الأمل ...الذى

يطرق برأسه ساكنا صابراً على حقه المهضوم ساهياً عن التلاعب بوطنه ، يقظاً ..عالى الصوت .. عظيم الرجاء .. مرفوع الرأس .. يجاهد بشجاعة وجرأة في طلب الإستقلال والحرية ؟!

يقولون أن المصرى يجزع من حفيف ثيابه فى وضح النهار ، ولكن يجب أن يتقدم من يقودونه إلى موقف الدفاع ومواطن الكفاح ، فيكون لهم صوّت أعلى من صوت الرعد تتداعى لقوته أبنية الظلم والاستبداد ، فكل روح سكنت جسما جاء من أبوين مصريين لاترضى بحالتنا الراهنة ، ولا تأبى إلا أن تسيل دماؤها فداء للوطن العزيز والجامعة الوطنية المقدسة.

قال مصطفى كامل « لو نقل قلبى من اليسار إلى اليمين أو تحرك الأهرام من مكانه المكين أو تغير مجرى النيل فلن أتغير أو أحيد عن المبدأ».

ذلك يا صديقي كان مقدمة طويلة لعمل أطول وأعظم، فقد تكلمنا مرات عديدة في من يوقظ الأمة من غفلتها، ويضرب على الأوتار الحساسة في القلوب، ويستثير ما كمن من القوى في الصدور، ولكن هذا لم يدخل في حيز العمل حتى الآن.

وعلى ذلك فأنا منتظرك في منزلي يوم ٤ سَبتمبر سنة ١٩٣٥ الساعة الرابعة مساء لكي نتباحث في الموضوع . . وأملي أن تحضر في الموعد المحدد.

وسلامي إلى أشقائك والعائلة العزيزة..

وفى نفس اليوم ٢ سبتمبر ١٩٣٥ كتب جمال عبدالناصر من القاهرة رسالة بنفس العنى إلى صديقه وزميله عبدالرءوف جبريل قال فيها:

« لقد انتقلنا من نور الأمل إلى ظلمة اليأس .. إن في مصر حكومة قائمة على الفساد والرشوة ، فأين من يغير هذا الحال ؟! إن الدستور معطل ، والحماية على وشك الإعلان.. فأين من يقول للإستعمار قف عند حدك فإن في مصر رجالا ذوى كرامة لايريدون أن يموتوا كالأنعام ؟! أين الوطنية التي كانت سنة ١٩١٩ تشتعل ناراً في الصدور ؟! بل أين ذلك الذي يذود بلسانه وخطرات قلبه عن حياض هذا الوطن العزيز المقدس مضحياً بالحياة

والعمر في سبيل الإستقلال ؟!.. أين من يخلق مصر خلقاً جديداً حتى يصبح المصرى الخافت الصوت.. الضعيف الأمل .. الذي يطرق برأسه ساكنا صابرا على حقه المهضوم يقظا.. عالى الصوت .. عظيم الرجاء .. مرفوع الرأس يجاهد بشجاعة وجرأة في طلب الإستقلال والحرية؟!

يقولون إن المصرى يجزع من حفيف ثيابه في وضح النهار ، ولكن يجب أن يتقدم من يقودونه إلى الدفاع ومواطن الكفاح فيكون لهم صوت الرعد تتداعى لقوته أبنية الظلم والاستبداد ، وتبذل نفسها قربانا للوطن العزيز...

وفى الثالث من مارس ١٩٣٩ كتب جمال عبدالناصر الرسالة التالية لصديقه حسن النشار: عزيزي حسن

في محطة الجيزة فُتح باب ديوان القطار ، ودخل منه شخص معه بندقية ومن حوله الخدم يرددون : حاضر يا سعادة الباشا ..

وبعد أن ألقى على التحية ورددتها عليه أخذ مكانه إلى جانبي .. ووضع أمتعته على المقعد المقابل وهو يقول :

أنا بقى فلان الفلاني بتاع مجلس الشيوخ اللي بيقولوا عليه لتّات وغلباوي.

فقلت له تشر فنسا ..

فأجابني: أنا بقى الوحيد اللي عارضت معاهدة ١٩٣٦، ثم راح يحكى لي قصة حياته من سنة ٧٠١٠. وحتى لا أذكر إلى أي سنة أخرى.

كان يتحدث يا حسن بسرعة غريبة .. وكلها حاولت أن أرد عليه يقول لى : انتظر .. ثم يستمر في كلامه بصوت عالى.

عندها عرفت أنني لن أستطيع النوم ولن أستطيع الإصغاء .. فظللت ناظراً له وأنا لا أفقه حرفا واحداً مما يقول حتى آلمتني رقبتي ..

وحتى أطمئن نفسى.. إنتهزت إحدى الفرض وقلت له: سعادتك نازل فين ؟ فقال: إحمد ربنا اللي لقيت واحد يسليك حتى بني سويف..

وحمدت الله فعلا في شرى ، وظل هو يحكى وأنا أستمع حتى وصلنا بنى سويف ، وهناك أنزل حوائجه بينها كان ينصحنى بأن أحترس جيداً من الزحمة ، ثم نسى نفسه وبدأ يحكى لى حكاية جديدة حتى خُفت أن يغير رأيه ويستمر معى إلى محطة ثانية ليكمل الحكاية .. لكن الله سلم ونزل والقطار يتحرك.

ومن يومها وأنا أشكو من الصداع الذي لا أعرف كيف أتخلص منه إلى الآن . أخوك .. جمال عبدالناصر ومن منقباد بعث جمال عبدالناصر برسالة في يونيو ١٩٣٩ إلى حسن النشار قال فيها: عزيزي حسن

أهديك سلامي وأرجو أن تكون بخير

أرسلت لك جوابا من زمان ولكن لم يصلني الرد للآن ... عايز أعرف السبب .

أعرف بأن وقَتى مشغول جداً في هذه الأيام حتى أنني لم أرسل لك ولا لعبد الرءوف من مدة طويلة.

مسألة نقلي لم يبت فيها للآن ، وإن كان الباشا قد عرفني أنها ستتم قريباً.

أرجو أن تسأل عن أخى عز العرب وتزوده بنصائحك فهو كسعد شقيقك تماماً ، وقد عرفني الوالد أنه ذهب إلى المدرسة ولكني لا أعرف نصيب ذلك من الصحة ، وعزلم يرسل لى ولاجواب ، وهو غير مهتم جداً .

لم ترسل لى أى معلومات كما إتفقنا على المحطة عندما تركتك ، وقد كنت فكرت أن أخذ أجازة هذا الأسبوع ولكنني أجلتها لشهر رمضان .. وأظن أن هذا أحسن.

#### عزيزي حسن ..

عندى موضوع وأظنك تعرف له حل .. وهو رغبتى فى إدخال شقيقى الليثى المدرسة مجاناً لأن مجموعه أكثر من ٧٠٪ وطبعاً هذا يقلل المصاريف على أنا على وجه الخصوص لأن والدى يظهر موش ناوى يدفع المصاريف أو جزء منها : لأنه بالرغم من إتفاقى معه على دفع المصاريف وأنا الباقى إبتداء من أول أغسطس ، فإنه لم يكتف بعدم الدفع بل أرسل فى طلب فلوس ، وطبعا لم أتردد فى إرسالها له.

أرجو أن تهتم بمسألة أخى الليثي وتجاوبني بصراحة .. هل هذا في مقدورك؟.. حتى أعرفك بمجرد إرسال الطلب.

سلامي إلى العائلة وإلى محمد أفندي عارف ، وعرّفه بأنبي باقى في منقباد حتى يجئ إنشاء الله .. إذا لم أنقل.

وتقبل سلامي وأشواقي

أخوك . جال عبد الناصر

الرسالة التالية من الخرطوم وبعث بها جمال عبدالناصر فسسى السادس من أبريل ١٩٤١ إلى صديقه حسن النشار وقال فيها:

... الضباط ياحسن كل واحد غتار له محل علشان البنت اللي في المحل .. واحد غتار الأجزاخانة .. ما هذا الواحد فإذا ما دخلت حجرته فسوف تجدها عبارة عن غزن .. أدوية . كل يوم يذهب للأجزاخانة ليشترى منها أي حاجة ، ومرة قال لنا : إنني لم أشتر اليوم سوى أسبرينة واحدة بقرش تعريفة ، ومع ذلك فقد وقف مع البنت البائعة في الصيدلية نصف ساعة تساوى شلن!

وثاني يوم ذهبت للأجز اخانة وقابلت البنت فقالت لي :

إنتم كان عندكم إيه إمبارح ؟ كل الضباط جاءت واشتروا أسبرين .. هو كل الضباط راسهم واجعاهم وإلا إيه ؟!

حاجة تكسف ياحسن ...آدى يا سيدى الضباط!!

على فكرة أعرفّك بأن الخرطوم مافيهاش مجارى .. وفى الجرادل متسع للجميع ، والحكومة متعهدة بنزح الجرادل يومياً!!

هل تتصوريا حسن إن الأورطة بتدفع مبلغ ٠٠ هجنيه في السنة ثمنا لنزح هذه الجرادل؟! هل يُعقل هذا يا أستاذ؟!.

أخوك .. جمال عبدالناصر

ومن جبل الأولياء بالسودان كتب جمال عبدالناصر هذه الرسكالة لحسك النشار سنة ١٩٤١:

.... خلف الخزان تستطيع يا صديقى أن ترى مياه الفيضان محجوزة والنيل يصل إلى مدى البصر فى الاتساع .. المياه زرقاء والقمر يعكس نوره الفضى ، تصور كل هذه المناظر وعليها شوية نسيم عليل كهان!

وبالرغم من كل ذلك فأنا لا أستسيغها ولا أحس طعمها .. فمثلها في عيني مثل أي صحراء علما بأني ـ كما تعلم ـ لم أكن كذلك من مدة ، فهل مات الشعور ؟

هل ماتت عاطفتی یا حسن ؟ سؤال أسأله لنفسی مرات عدیدة ولکنی لا أعرف الجواب.

ربها يكون السبب هو أن المصريين في السودان ليس لهم في الحقيقة أي حس أو صوت . .

سواء كان ذلك الحكومة المصرية أو الأهالي . . إنني أشعر بأن السودان مازال إلى الآن مصرياً بالاسم فقط.

حسن .. دي حاجة تسد النفس!!

أخوك . . جمال عبدالناصر

# ورسالة أخرى من جمال عبدالناصر إلى حسن النشار بعث بها من جبل الأولياء سنة ١٩٤١ قال فيها:

عزيزى حسن

أكتب إليك وأنا ثائر في نفسي ثورة داخلية..

.. على العموم ياحسن أنا مش عارف ألاقيها منين ولا منين .. هنا في عملى كل عيبى أنى دوغرى لا أعرف الملق ولا الكلمات الحلوة ولا التمسح بالأذيال وشخص هذه صفاته يحترم من الجميع ، لكن الرؤساء يا حسن يسوءهم ذلك الذى لايسبح بحمدهم ، فهذا كبرياء وهم شبوا على الذلة في كنف الاستعمار والويل كل الويل لذلك المتكبر \_ كما يقولون \_ الذى تأبى نفسه السير على منوالهم \_ يعاديه الجميع من تلاميذ العهد القديم.

يجزنني يا حسن أن أقول هذه السياسة قد نجحت نجاحا باهراً فهم يصهرون نفوس الشبان .. وكلهم شبان لم تصهرهم الأيام.

ويحزنني يا حسن أن أقول أن هذا الجيل الجديد قد أفسده الجيل القديم فأصبح منافقاً متملقاً!!

ويحزنني يا حسن أن أقول أننا نسير إلى الهاوية .. الرياء .. النفاق .. الملق .. تفشوا في الأصاغرة نتيجة لمعاملة الكبار.

أما أنا فقد صمدت ومازلت ، ولذلك تجدني في عداء مستحكم ومستمر مع هؤلاء الكبار..

أخوك: جمال عبدالناصر

في شهر أغسطس ١٩٤١ بعث جمال عبدالناصر من الخرطوم بهذه الرسالة إلى حسن النشار:

... سيكون أمامك المستقبل ولكن يحتاج إلى جهد .. ولا لذة لمستقبل بدون جهاد ، فالحياة الخاملة أو الطريق المرسوم المورقة تنعدم فيها اللذة .. وطبعاً حياة بدون لذة لاتعد حياة.

أقول ذلك حتى لاتتململ من جهادك بعد الليسانس إنشاء الله ، أقول لك وأنا موقن به.. فأنا أعيش اليوم بدون جهاد وحتى لو حاولت ذلك لما كانت هناك أية نتيجة.

أخوك: جمال عبدالناصر

في أغسطس ١٩٤١ كتب جمال عبدالناصر رسالة من الخرطوم إلى الصديق حسن النشار جاء فيها:

إن الحياة الآن تختلف إختلافاً كبيراً عما كانت عليه في الماضي .. وطبعاً في هذا الاختلاف تأثير على النفس وعلى الفكرة التي كونتها عن الحياة .. والحقيقة أن كل ما كنت أعتقده عام ١٩٣٦ وما حولها من الأيام يتغير تغيرا مستمراً وتثبت الأيام الماضية أنه كان خطأ ، وإن نظرياتي ونظرياتك أيضاً كانت كلها من نبت الخيال ، وأن الحقيقة تهدم هذا الخيال بالنسبة لي.

تصور كلامي وتعجب!! جرى إيه لجمال عبدالناصر؟! ولكن إذا عشت في هذا الجو ربع المدة التي عشتها لكنت ألعن من ذلك..

الإخلاص معدوم .. والذمة مفقودة .. والضمير لاتسمع عنه .. حتى أنى أعتقد الآن أنى ابتدأت أفكر في نظرية.

وإذا كنت أنا الوحيد في هذه البيئة الذي يعترف بالضمير ويعترف بالذمة ، فطبعاً أكون مغبوناً جداً . إذ أن كل البلاوي ستقع على هذا الذي لايرضي عنى بديلا . فاكر نظريات الإصلاح التي كنا نتباحث فيها زمان وقدرنا لها عشر سنين ؟ لقد قدرت لها الآن مائة سنة!! ونكون كسبانين كهان . . طبعاً في الجو الهايص الذي نعيش فيه.

برضه راح تقول جمال عبدالناصر جرى له إيه ؟ ولكننى أقول لك أنا هذا الكلام عن خبرة بفئة من الفئات المفروض أنها ترفع مجد البلاد...

أخوك: جمال عبدالناصر

في نهاية ١٩٤١ بعث جمال عبدالناصر بالرسالة التالية لحسن النشار:

... ويبدو حسن أن الاخبار غير مطمئنة في مصر ، ولو أن الجرايد لاتظهر بها شئ إلا أن الواحد ممكن يفهم شوية من بين السطور . قرأت أن مجلس النواب يتناول موضوع بعض الطلبة المعتقلين وغيرهم ممن فُتشت منازلهم ، ويظهر أن حمدى محبوب وسليم زكى (١) ليميتد عاملين همة .. المهم أرجو أن يكون ظني في غير محله !!

أخوك جمال عبدالناص

<sup>(</sup>١) حمدي محبوب كان وكيل وزارة الداخلية ومدير الأمن العام في ذلك الوقت ، واللواء سليم زكى كان ضابط شرطة وحكمدار بوليس القاهرة وأول مصرى يتولى هذا المنصب بعد الإنجليزي اللواء راسل باشا.

# من مدينة طنطا كتب جمال عبدالناصر هذه الرسالة إلى صديقه حسن المنشسار سنة ١٩٤٢:

عزيزى سسن

أهديك سلامي الزائد، وأرجو أن تكون بخير.

أرسلت لك جواب من مدة ولكن لم يصلني أي رد حتى الآن .

أنا لازلت بطنطا .. وربما نبقى مدة طويلة إذا لم تقم الحرب بين مصر وإيطاليا ، وإلا فإلى الحدود.

لقد سبق أن كلمتك في موضوع الليثي حتى يتمكن من أن يدخل المدرسة مجاناً ، وقد قد منا له طلباً في مدرسة في المحلة الكبرى التي يقيم بها ويعمل بها عمه خليل.

فأرجو إن كنت تعرف أي شخص يعرف ناظر المدرسة فتكلمه خصوصاً أنه ـ أي الناظر ـ منقول من الوزارة واسمه عبدالقادر عبدالعزيز غالي ..

أما مسألة الزواج فأظن أنه ليس من المناسب الكلام فيها الآن ..

إيه رأيك ؟ بسبب الحرب والحياة غير المستقرة التي نحن فيها الآن . .

هل محمد عارف سافر منقباد ؟ وفي أي أورطة هو ؟

سلامي للجميع

جال عبدالناص

#### • الكنسة الخامسة علظا

بعث جمال عبدالناصر هذه الرسالة في ١٦ / ٢/ ١٩٤٢ من العلمين في الصحراء الغربية المصرية ـ لحسن النشار قال فيها:

...خطابك يا حسن أغلى غليانا .. وكنت على وشك الانفجار من الغيظ ، ولكن ما العمل بعد أن وقعت الواقعة وقبلناها مستسلمين خاضعين خانعين !!!

الحقيقة إنى أعتقد بأن الاستعمار يلعب بورقة واحدة في يده هي ورقة التهديد .. ولو أنه أحس بأن هناك من المصريين من ينوون التضحية بدمائهم ومن سيقابلون بالقوة لانسحب كأى امرأة عاهرة .. وطبعاً هذا حال الاستعمار وتلك عادته !!

أما نحن .. أما الجيش فقد كان لهذا الحادث (١) تأثير جدى على الروح والإحساس فيه.. فبعد أن كنت أرى الضباط لايتكلمون إلا عن اللهو والملذات ، أصبحوا يتكلمون عن

<sup>(</sup>۱) حادث ٤ فبراير ١٩٤٢

التضحية والاستعداد لبذل النفوس في سبيل الكرامة ... وأصبحت أراهم وكلهم ندم ، لأنهم لم يتدخلوا ـ مع ضعفهم الظاهر ـ ليردوا للبلاد كرامتها ، وليغسلوا عارها بالدماء ، ولكن إن غدا لناظره قريب.

لقد حاول البعض ياحسن بعد الحادث أن يفعلوا شيئاً بهدف الإنتقام ولكن الوقت كان قد فات.

أما القلوب فلا تزال كلها غضب ونار ..

عموماً ، هذه الطعنة ردت الروح إلى بعض الأجساد .. وعرّفتهم أن هناك شيئاً إسمه كرامة الوطن .. وأن عليهم أن يستعدوا دائهاً للدفاع عنها.

لقد كان هذا درساً .. ولكنه درسا قاسا...

أخوك جمال عبدالناصم

## • رسالة من تلميذ لأستاذه

كتب البكباشي جمال عبدالناصر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الرسالة التالية لأستاذه محمد عبدالمنعم جامع ، الذي تلقي على يديه أول دروس القراءة والكتابة وظلا يتراسلان حتى قيام الحرب العالمية الثانية ، وأثناء حرب فلسطين رأى صورة منشورة له مع أبطال الفالوجا ، وكان أن أخذ هذه الصورة واحتضنها وقال لزملائه .. هذا ابنى الذي أوحشتني أخباره .. ابنى الذي يجارب على أرض فلسطين.. تلميذي في الخطاطبة أصبح بطل ، ظلت أراسله حتى قيام الثورة وأحفظ خطاباته عن ظهر قلب ، وكان الأستاذ محمد عبد المنعم قد بعث له برسالة يهنئه فيها بالثورة وبتولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

قال جمال عبدالناصر في رده على رسالة أستاذه:

أستاذي الكريم

أحييكم من كل قلبي وأدعو لكم بالصحة وموفور السعادة ، وبعد ...

فقد وصلني كتابكم الكريم وأسعدني أن أتلقى من أستاذي العظيم بعد هذه الفترة الطويلة خطابا يحوى أعز الذكريات وفترة من الزمن هي أغلى أيام العمر .

إننى يا أستاذى لم أفعل سوى ما يحتمه واجبى علىّ كجندى مخلص من جنود هذا الوطن، وإنى أرجو أن يطول بى وبك العمر حتى نرى مصر فوق الجميع مرفوعة الرأس عالية القدر، وأن نرى المصرى يعتز بمصريته ويفخر بقوميته..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بكباشى جمال عبدالناصر إمضاء

#### ، إنسان فقير

كانت الطالبتان هدى جمال عبدالناصر ومنى جمال عبدالناصر مدعوتان لحضور حفل عيد ميلاد لصديقة لهم وطلبت الأختان شراء فساتين جديدة حتى لاتذهبا إلى الحفلة بنفس الفساتين التى ذهبتا إلى حفلات سابقة كانت تضم نفس الصديقات ، لكن عبد الناصر الأب قال لهما إن عائلتهم ليست عائلة غنية بحيث تلبسان في حفلة فستانا جديداً وأن والدهما إنسان فقر.

وفى اليوم التالى كلف عبد الناصر الأخ محمد أحمد أن يصطحب بناته وأبنائه جميعاً إلى أحد الأحياء الشعبية في القاهرة، ولم يعرفوا السبب من تلك الرحلة إلا بعد أن وصلوا إلى أحد البيوت القديمة فأشار إليه محمد أحمد قائلاً: ده البيت اللي عاش فيه الرئيس وهو تلميذ صغير.

أنور السادات وجمال عبدالناصر وقيادة الثورة
 ف كتابه «قصة الثورة كاملة» ١٩٥٤ سلسلة كتاب الهلال ، يقول أنور السادات :

.. لنأخذ مسألة قيادة هذه الثورة على سبيل المثال ، فنحن لانعلم فيها نعلم من تاريخ الثورات في هذا القرن ، أو فيها سبق من قرون .. أن قائد ثورة من تلك الثورات يتنازل عن مركزه كقائد ، بمحض إرادته ليدفع برجل آخر إلى القيادة ، ولايكتفى بذلك بل يخدم تحت إمرة هذا الذي دفعه ، جندياً شريفاً مخلصاً.

إن ما نعلم من تاريخ الثورات هو عكس ذلك على خط مستقيم فقد كان قواد الثورات ولايزالون ، يخلون لأنفسهم الطريق بالقتل والاغتيال والإرهاب.

فالتاريخ يقرر مثلا أن من عيوب «مصطفى كمال أتاتورك» المشهورة هو أنه لم يبق على زميل أوصديق عاونه إلا قتله ، والتاريخ يذكر أيضاً حمام الدم الذى خاضه «هتلر» بنفسه وبيده ، و «موسوليني» لم يمتنع عن القتل إلا حين قُتل.

أما فى ثورة يوليو ١٩٥٢ ، فإننا نرى جمال عبدالناصر الرئيس المنتخب للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار سنتين متتاليتين \_ يسعى قبل قيام الثورة إلى إقناع الهيئة بضرورة تنصيب قائد للثورة من خارج الهيئة ، لظروف واعتبارات أنه أجدر من يقوم بها ، سواء من وجهة نظر الهيئة التأسيسية التى انتخبته رئيساً أو من وجهة نظر الجيش كله.

ويقول السادات ..وعندما عبرت لجهال عبدالناصر عن تخوف الشديد من استلام محمد نجيب وهو رجل غريب ، لقيادة ثورة لم تبدأ بعد.. قال لى : يجب أن تحسب حساب النفس البشرية..

ولم أفهم أول الأمر ، ولكن جمال عبدالناصر لم يلبث أن استطرد قائلاً:

نحن جميعاً في الهيئة التأسيسية للثورة زملاء وفي سن واحدة ورتبنا تكاد تكون واحدة.. والذي جمعنا في هذا العمل هو الصداقة ، ثم الأخوة والمحبة اللتان ولدتا الثقة ، بدليل أننا نجتمع ليل نهار ولايحس بنا أحد ، وأخشى ما أخشاه أننا إذا جعلنا قيادة الثورة فينا أن يفتح هذا الأمر ثغرة في نفس واحد منا .. ونحن بشر ـ والنفس البشرية مليئة بالإنفعالات ، وأنا لا أريد أن يكون مستقبل الوطن معلقاً على الانفعالات ، بل لا أريد أن أفرض احتمالاً واحداً فينا ، لأن المستولية مستولية شعب ، وبالثقة والمحبة نستطيع أن نحقق المستحيل.

#### لظة تحول تصدى وتحدى

صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر اليوم الثانى من نوفمبر ١٩٥٦ خطب الرئيس جمال عبدالناصر فى جماهير المصلين واستمع له شعب مصر فى القاهرة الكبرى من إذاعة خاصة أقيمت على عجل فى سكرتارية الرئيس للمعلومات فى مبنى مجلس الوزراء بعد قصف مرسلات الإذاعة المصرية فى أبى زعبل وقال الرئيس:

« حانعار ب .. حانحار ب ... ».

#### عبدالناصر والبروتوكول الغربي

منذ قيام ثورة يوليو ٥٢ ظل جمال عبدالناصر يرتدى الزى العسكرى المعروف وقتها لضباط الجيش المصرى ، وهو زى كان يستمد خطوطه من الزى العسكرى البريطانى الكاكى والحذاء البنى . وظل عبدالناصر لسنوات مفضلاً الظهور بهذا الزى الخشن حتى في المناسبات الرسمية وفي الحفلات التي كانت تلزم ارتداء ملابس أخرى لها مواصفات معروفة وبالذات في المجتمعات الغربية.

وعندما زار «أنتونى إيدن» ـ رئيس وزراء بريطانيا ـ القاهرة يوم ٢٠ فبراير ١٩٥٥ أقيم حفل عشاء في السفارة البريطانية دعى عبدالناصر لحضوره ، وكان المفروض أن يكون الحضور بالملابس الرسمية أي «الإسموكينج» ، ولم يكن عبدالناصر يملك هذه البدلة «الإسموكينج» ولا ارتداها من قبل ولذا فقد قرر أن يتوجه إلى الغذاء بالملابس العسكرية التي تعود الظهور بها ، كما طلب إلى أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين دعوا للحفل أن يرتدوا كذلك هذه الملابس العسكرية ، وقد حضر مع عبدالناصر عبداللطيف البغدادي وعبدالحكيم عامر وزكريا محى الدين والدكتور محمود فوزى الذي ارتدى بدلة رمادية غامقة اللون.

• عمام الرئيس وهو على سفر

أثناء انعقاد مؤتمر باندونج سنة ١٩٥٦ كان الجو حاراً جداً والمجهود الذي يبذل ليس بالبسيط كما كان في شهر رمضان، وقد نادى البعض من الحضور بجوار الإفطار باعتبار أنهم على سفر مما يبيح استخدام الرخصة الشرعية ، وعندما طلبوا إلى الرئيس جمال أنهم على سفر مما يبيح إستخدام الرخصة الشرعية ، وعندما طلبوا إلى الرئيس جمال عبدالناصر أن يفطر رفض ، واستدعى الشيخ أحمد حسن الباقورى ـ وزير الأوقاف وعضو الوفد المصرى ـ وسأله الرئيس رأيه ، فأفتى بجواز الإفطار وقال ما معناه إن الله يجب العبد الذي يستخدم رخصه ، إلا أن الرئيس قال للحضور وأعضاء الوفد أنه لن يفطر بل سيستمر في صيامه مهما كانت المتاعب .

ولما سأله الشيخ الباقوري : لماذا ياريس ؟

قال عبدالناصر: ياشيخ أحمد كيف يفطر رئيس مصر ـ بلد الأزهر الشريف ـ وهناك عشرات من الرؤساء الأفارقة والآسيويين معنا ليل نهار ويزوروننا طوال الوقت . ماذا يقولون عنا إذا شافونا مفطرين في شهر الصيام، ثم ماذا سيقولون لشعوبهم عندما يعودوا إلى بلادهم ؟ هل تقبلون أن تقولوا أننا تركنا عبدالناصر رئيس مصر بلد الأزهر ورجاله مفطرين في شهر رمضان في إندونيسيا؟!

#### • زيارة خروشوف

عندما زار خروشوف القاهرة أضاف جمال عبدالناصر بخط يده على برنامج الزيارة ضرورة زيارته للمتحف الإسلامي ..

## ادخلوا من أبواب متفرقة

كان جمال عبدالناصر يتصدر سرادق العزاء الذي أقيم بميدان التحرير لتقبل العزاء في وفاة المرحوم صلاح سالم، وتصادف أننا كنا في اجتماع في مكتبى وتأخرنا عن اللحاق بركب الرئيس، ولما دخلنا سويا ـ شعراوى جمعة وأمين هويدى وأنا ـ من مدخل السرادق، نظر الرئيس إلى نظرة ذات معنى تفيد أن هناك شئ ما .. ولما عدنا إلى المكتب طلبنى على الخط الساخن وقال لى :

« هو إنت يا أستاذ مش بتقرأ القرآن؟»

قلت : أيوة يا أفندم .. بس ليه السؤال ؟

قال : إقرأ في سورة يوسف .. (ادخلوا من أبواب متفرقة) .. فهمت أنا أقصد أيه ؟! هو أنتم ناقصين علشان تدخلوا إنتوا الثلاثة مع بعض في وقت واحد من باب واحد؟!

## • غير قابل للإستقطاب

بعد الثورة عرض المليونير المعروف عبداللطيف أبو رجيلة على والد جمال عبدالناصر أن يعينه بمرتب كبير عضواً في مجلس إدارة إحدى شركاته للأتوبيس، ولما علم عبدالناصر بهذا العرض قال لوالده:

يا والدى دول عايزينك عضو مجلس إدارة .. إزاى وإنت راجل بتاع بوستة وتلغراف؟! دول عايزين يشتروني من خلالك.. ورفض الرئيس هذا العرض كها رفضه الحاج عبدالناصر حسين..

# • أحاديث ومواقف شخصية مع العائلة

قال جمال عبدالناصر لشقيقه شوقى: «أنا ماعنديش مانع إن مستواكم المادى ينمو ويتحسن بس مع نمو المستوى الإقتصادى للبلد كلها، وبشرط أن تعتمدوا على أنفسكم .. يعنى الناس كلها مستواها ينمو وإنتم كان مستواكم يتحسن علشان إنتم مش مميزين عن بقية الناس .. وبصراحة شديدة لوحد منكم فكر إنه يستغل اسمى أنا مش حا ارحمه».

# ● وفي حضور الحاج عبدالناصر وجميع الإخوة وحديث عن المصاهرة والزواج للعائلة قال لهم عبدالناصر:

أنا ماعنديش مانع تناسبوا أي شخص بس بشرط مايكونش إقطاعي ولا مفروض عليه الحراسة ولامن الأسماء الرنانة . . دي محظورات ثلاثة أرجوكم أن تفهموها كويس .

فى العام ١٩٦٨ قررت العائلة إتمام زواج الأخت غير الشقيقة لجمال عبدالناصر ، وقد حضروا إلى منشية البكرى لإبلاغه بالموعد المقترح ودعوته للمشاركة في هذه المناسبة، فكان رد الرئيس :

مبروك على هذه الزيجة .. بس أنا مش حأقدر أحضر الحفل في الوقت إللي فيه شهيد في كل بيت مصرى ، وطلب منهم أن يكون الفرح في أضيق نطاق.

وأذكر أن الفرح أقيم في القناطر الخيرية بعيداً عن القاهرة نسبياً ..

#### # # #

الحاج عبدالناصر حسين ، والد جمال عبدالناصر كان يستخدم المواصلات العادية في تنقلاته حتى العام ١٩٥٨ حيث اشترى له الرئيس سيارة نصر ١٣٠٠ صغيرة بالتقسيط.

العم سلطان .. العم الأكبر للرئيس جمال عبدالناصر لم يتقاضى معاشاً إلا سنة ١٩٧٢ وكان قدره ٦٧٣ ، ٦٦ جنيه ( ستة عشر جنيهاً وستهائة وثلاثة وسبعون ملياً).

#### • درس في التصرف

أصدر الرئيس جمال عبدالناصر أمرا بترقية خمسة في الرئاسة إلى درجة المدير العام، فبلغت عبدالمجيد فريد باعتباره السكرتير العام لرئاسة الجمهورية ورئيس لجنة شئون العاملين في الرئاسة لتنفيذ الأمر، الذي أعد القرار بالتمرير ووقعه الرئيس فعلاً. وبعد إعلان الخبر فوجئت برنين الخط الساخن والرئيس يعنفني قائلاً:

«هو أنا لما أقول خمسة وما تعرفوش تتصرفوا وتقدروا الزمالة! ولم يعطيني الرئيس الفرصة للمقاطعة أو الإستفسار عن سبب زعله، واستأنف كلامه قائلاً:

« هو عبدالمجيد شديد ده مش أخوكم وزميلكم في الرئاسة ومن الضباط الأحرار ؟! كان لازم تقول لي مين يليكم في الأقدمية ممن يراعي وضعهم في مثل هذه الأمور».

وعدل القرار ليرقى عبدالمجيد شديد مديراً عاماً برئاسة الجمهورية. وكان الخمسة الأقدم والذين رقوا في القرار الأول هم:

محمود عبدالمنعم ـ محمد أحمد محمد ـ سامى شرف ـ محمود حسين عبدالناصر ـ حامد محمود حامد ، وكان ذلك في القرار الجمهوري رقم ١٠٥٥ لسنة ١٩٦٠.

وقد تداركت هذا الموقف عندما أمر عبدالناصر بترقية أقدم خسة مديرين عام بالرئاسة إلى درجة وكيل وزارة ، وكان الخمسة الأقدم هم السادة :

د/ أحمد ثروت ـ محمود عبداللطيف الجيار ـ محمد أحمد محمد ـ سامى شرف ـ حامد محمود حامد ، فقلت للرئيس : إن الذين يلون هؤ لاء كل من :

عبدالمجيد فريد ـ عبدالسلام بدوى ـ عبدالمجيد شديد ، فأمر بترقيتهم أيضاً . . وهكذا تعلمت درساً جديداً في حسن التصرف .

#### • حانمل إيه في خالسد ..؟

فى نهاية المكالمة التليفونية الصباحية فى أحد أيام شهر سبتمبر ١٩٧٠ ، لعرض أهم وآخر صورة للموقف على جبهة القناة والصورة العامة لأهم المعلومات ، قال لى الرئيس جمال عبدالناصر:

يا سامي حصّلني على الجنينة.

فقلت: حاضر يافندم ..

دخلت من بوابة منشية البكرى لأستمع إلى صوت المصحف المرتل ـ ومشيت بجوار سور المكتبة حتى مدخل الحديقة ، الذي كان قد وصل إليه من قبلي فقال لي باسماً:

صباح الخيريا أستاذ.

فقلت : « صباح الخير يافندم» ، ثم سكت انتظارا لما سيبادرني به هو ، وكانت تلك عادته عندما يطلب مني مصاحبته في طابور الصباح ، أن يبدأ هو بالحديث.

فسألني: ما بتتكلّمش ليه ؟

قلت : مش عايز أقطع تفكير سيادتك إنتظاراً لما ستأمر به .

فقال بعد أن وقف ناظراً إلى ليرى رد فعل سؤاله على: إيه رأيك في خالد؟ .. حانعمل فيه إيه بالنسبة للتنجنيد؟

فقلت دون تفكير : طبعا سيجند يافندم.

فقال: « ما أنا عارف إنه حايتجند .. إنها سؤال لك هو: حا يتجند فين؟ » وأكمل كلامه بقوله: « إنت عارف طبعاً لما حايتجند في أى وحدة ستتم بجاملات له أولنا .. وده شئ أنا مش عايزه يحصل لسبين: الأول يخص خالد .. ليعرف ويعتاد على حياة جديدة خشنة تؤهله لمدخل حياته بالشكل الصحيح ، والثاني لازم الكل يعرف إن خالد مثله كمثل كل شباب البلد مجند عادى وغير مميز.

فقلت: الحقيقة أنا فكرت في هذا الموضوع منذ أن أنهى خالد الإمتحانات، ورأيى أن يجند في سلاح المشاه ويلحق بالحرس الجمهوري .. فنكون بذلك حققنا هدفين: الأول أن يصبح خالد جندي عادى مثله كالآخرين، والثاني أن نتفادي المجاملات حيث سيكون تحت قيادة الليثي ناصف مع إشرافي عليه من ناحية أخرى، وننبه الليثي أن تكون المعاملة له معاملة عادية وطبيعية مثله كمثل باقي جنود الحرس الجمهوري ومن خلال علاقتي بالحرس سأتأكد من تحقيق هذين الهدفين أي لا مجاملة ومعاملته كجندي عادى.

وافق الرئيس جمال عبدالناصر على هذا الرأى وقال لى:

ابقى نسّق مع الفريق فوزى والليثي ناصف.

#### • أجازة إجباريسة

فى أحد أيام شهر أغسطس سنة ١٩٦٩ أضاءت اللمبة الحمراء للخط الساخن بين الرئيس جمال عبدالناصر وبينى فى مكتبى بمنشية البكرى .. فرفعت سماعة التليفون قائلاً: أفندم..

سألني الرئيس : ماهو رصيد القمح الحالي؟

فأجبت : أن الدكتور عزيز صدقى لم يبلغني به ..!

فقال لى الرئيس باندهاش: سامى أنا بأسألك عن رصيد القمح ..مش رصيد حديد التسليح! إنت تعبان ولا إيه؟

وساد صمت لفترة بسيطة لدرجة أنه قال:سامي إنت معايا ولا لأ..

فقلت : لايافندم أنا مع سيادتك. وتنبهت في هذه اللحظة للسؤال الأصلى وقلت! «يافندم رصيد القمح يكفي ثلاثة شهور».

فلم يسمح لى بتكملة الحديث بل قال:

« إسمع يا أستاذ إنت تحط السهاعة حالا دلوقت وتاخد عربيتك وتاخد مراتك وتطلع على إسكندرية تقعد يومين تستريّح وتغيّر . والنهاردة حاتروح سينها «ريو» من تسعة لإتناشر حاتشوف فيلم إسمه «البارتي» The Party بيمثّله «بيتر سيلرز» ، وحا اطلبك في بيتك في إسكندرية الساعة واحدة صباحاً لتحكى الفيلم . . سامعني كويس ولا لأ؟!

حاولت أن أناقشه في هذا الأمر ولكنه قال لي: « حط السماعة ونفذ ما قلته لك».

نفذت الأمر .. وطلبني في الواحدة صباحاً تماماً وحكيت له الفيلم ..

وعدت للقاهرة بعد يومين وأنا أكثر حيوية.

#### تكافيؤ الفرص

سكرتيرى يبلغنى بأن أحد طلبة الجامعة يريد مقابلتى .. ولم يشأ أن يبين أسباب المقابلة للعاملين بالمكتب . استدعيته وقبل أن يجلس طلب منى بإلحاح أن يتمكن من مقابلة الرئيس، فقلت له : أعتقد أن من حقى أن أعرف أسباب المقابلة لأيسر لك المقابلة، فقال:

« أنا والدى بائع بسيط فى ميدان الحسين، وأنا لى سبعة إخوة وأخوات ووالدى اهتم بتعليمنا جميعاً إلى أن تخرجت من كلية الزراعة هذا العام بتفوق ، ولكن لم يحن دورى فى التعيين من قبل القوى العاملة ، وأعتقد أن حالتنا تستدعى أن يرعانى الرئيس بالطريقة والأسلوب الذى يراه هو»، وقال : « إن وضعنا المادى لانحسد عليه!!»

وقبل أن يكمل حديثه بدأ رنين الخط الساخن فقلت : « أفندم».

قال الرئيس: « وكانت هذه عادته قبل أن يتكلم أن يسألني سؤالا محدداً ..: عندك حد؟ عندك حد يا أستاذ؟»

فرويت حكاية الطالب الذي كان يجلس أمامي \_ وطبعاً الطالب لايدري أن المتحدث هو الرئيس شخصياً \_ فقال الرئيس : « إنت تقدر تعينه في نادى الشمس إلى أن يحين دوره في القوى العاملة؟ » فأجبت بنعم..

التفت إلى الطالب وقلت له: « الرئيس حل مشكلتك .. ما رأيك ؟» فلم يصدق إلا بعد أن طلبت اللواء جمال هدايت مدير نادى الشمس ، وكان النادى في تلك المرحلة تحت التأسيس و أبلغته بالأوامر بتعيين الطالب اعتباراً من هذه اللحظة بمرتب خريج الجامعة في ذلك الوقت ، واستلم عمله وكان مثالاً للشاب الملتزم ، وأصبح فيا بعد أحد كبار رجال وزارة الزراعة.

#### • تتلكات جال عبدالناصر

عندما رحل عن هذه الدنيا كانت كل ممتلكاته ـ كها رصدتها الوثائق الرسمية ـ لاتتجاوز الثلاثة آلاف جنيهاً مصرياً من أسهم وسندات وأموال سائلة ، وقد سجلت جميعها وسددت عنها ضريبة التركات ، ثم وزعت حسب القواعد الشرعية على عائلته وأولاده:

#### • جال عبدالناصر حسين سلطان

رئيس الجمهورية العربية المتحدة

مرتبة الشهري ٥٠٠ جنيه.

بدل التمثيل ١٢٥ جنيه.

الإجمالي ٢٢٥ جنيه.

الصافى الذى كان يتقاضاه هو مبلغ ثلاثهائة وخمسة وتسعون جنيهاً وستون قرشاً وسبعة مليات (٢٠, ٥٠, ٣٩٥) جنيه بعد إستقطاع الخصومات من معاش وتأمين وايجار إستراحة المعمورة .. الخ (الملحق الوثائقي).

## ● ثروته يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ كانت كالآتي:

\* ۳۷۱۸, ۲۷۳ جنيه مصرى ـ رصيد في حسابه رقم ٦٤٢٢٦ / ٩٩ بنك مصر

\* ۲۰۰ سهم شركة كيا.

# ٥ أسهم شركة مصر للألبان.

\* سند واحد بنك عقاري.

۴۰۰ جنیه شهادات استثار.

\* ١٠ أسهم في بنك الإتحاد التجاري.

- \* ١٠٠ أسهم في الشركة القومية للأسمنت.
  - \* ۳۰ سندات تأمين.
  - \* ١٠٠٠ جنبه قرض إنتاج.
- \* شهادات استثمار بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه في شركة الحديد والصلب.
- الله عند الأسهم رمزيا: الأسهم العشرة في شركة النصر لصناعة الأقلام ١٨,٧٠ جنيه.
  - \* وثيقة تأمين على الحياة \_ قوات مسلحة \_ \* ١٥٠٠ جنيه.
  - \* وثيقة تأمين على الحياة ـ الشرق للتأمين ـ ١٠٠٠ جنيه .
  - \* وثيقة تأمين على الحياة \_ الأهلية للتأمين \_ ٢٥٠ جنيه.
  - \* وثيقة تأمين على الحياة القاهرة للتأمين ٢٥٠٠ جنيه.
    - \* سيارة أوستين ـ التي كان يملكها من قبل قيام الثورة.
      - \* ثانية أزواج أحذية .
      - # ثلاثة ماكينات كاميرا للتصوير.
        - # آلة سينها.
      - \* عشرة بدل ومجموعة من الكرافتات.
  - الله إستبدل من معاشه بها يعادل ٥٠٥ جنيه لتجهيز زيجات ابنتاه.
    - \* كان في جيبه يوم ٢٨ سبتمبر · ١٩٧٠ مبلغ ٨٤ جنيه.
      - \* أسرته لاتملك سكنا خاصاً.
- \* حرم الرئيس ليس لها دخل خاص أو مصدر تقتات منه غير معاش الرئيس الذي رحل.
  - \* دين أضطر الرئيس إلى استدانته عندما كان يجهز ابنتاه للزواج.
  - \* الأسهم المودعة في بنك مصر بإسمه والمنوه عنهت بعاليه مشتراة من ماله الخاص.
- \* فيلتان للسيدتين هدى ومنى في مصر الجديدة من ماله الخاص وسددت بفوائدها ولم يتجاوز ثمنها العشرة آلاف جنيهاً والإثنى عشر ألف جنيه.
- \* حكاية إستراحة المعمورة ورد الدكتور خالد عبدالناصر على الدكتور يوسف إدريس في جريدة الأهرام ١٩٨٣ ( حكاية الـ ٤٠٠ فدان وديون مصر ..الخ) ، وهو منشور في الصحف.
- پرجع إلى الدكتورة هدى عبدالناصر على الأستاذ ممتاز نصار ١٩٨٣ في مجلس الشعب ٧
   فبراير ١٩٨٣ وهو منشور في الصحف.

#### حول ذمة عبدالناص

وليسمح لي القارئ العزيز أن أسوق هذه القصة:

نشرت جريدة الأهرام مقالاً للاستاذ أحمد بهاء الدين في عموده اليومي "يوميات" نصه: «قال لى أستاذ جليل من زملاء المرحوم الدكتور على الجريتلي ـ اقتصادي مصر العظيم ـ أنه منذ حوالي ثلاثين سنة كان يجلس كالمعتاد ليلاً في مقهى « أتينيوس» الشهير بالأسكندرية، وكانت بالصدفة ليلة رأس السنة ، والمطر ينهمر بغزارة .. والرصيف يهرع إليه بعض البؤساء. وجمع الجريتلي من زملائه ما في جيوبهم ، بعض عشرات من الجنيهات ، واشترى بها كلها « جاتوه» من المحل ، وكان يخرج وهو أستاذ الجامعة المرموق في ذلك الوقت في المطر ويقف بعلبة الجاتوه يوزعها على الفقراء ثم يعود ليأخذ غيرها.

لذلك كان صحيحاً قول د. لويس عوض في رثائه أنه الإقتصادي الإنساني.

ولقد اختلف د. الجريتلي بعد شهرين من توليه منصب نائب رئيس الوزراء في أول حكومة للثورة وقدم استقالته: ومن يومها آل على نفسه أن لايشغل أي منصب حكومي ولامهمة حكومية على الإطلاق.

وعندما لمته في مرة ليست بعيدة جداً قال لى : « القرار السياسي غير المدروس سيمحو أي قرار اقتصادى ، وأنا لست من هذا الرأى».. وحسبه الكثيرون ضد جمال عبدالناصر وكان على العكس.

وقبل وفاته بشهور روى لى أن العمل الوحيد الذى قبل أن يقوم به لحساب الدولة خلال عشرين عاماً .. عندما أتهم جمال عبدالناصر باختلاس عشرة ملايين جنيه وكلف ببحث الأمر وكتابة تقرير ، وقال لى : لو كان عندى ذرة من الشك فى ذمة عبدالناصر لما قبلت المهمة.

وقال لى كان عندى رئيس إتحاد المصارف السويسرية المشهورة بحساباتها السرية ، وقال السويسرى للجريتلى : لقد أهلكتنا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بحثا وتنقيبا عن حساب سرى لعبدالناصر في بنك سويسرى فلم تجد ، وكانت لاتصدق أنه لايملك أي حساب خاص في الخارج..

.. أحمد بهاء الدين

#### ﴿ قراءات جمال عبدالناصر

جمال عبدالناصر كان منذ شبابه قارئاً نهاً وكان من أهم الكتب التي قرأها «طبائع الاستبداد» و «أم القرى» لعبدالرحمن الكواكبي و «حماة الإسلام» لمصطفى كامل كها قرأ أيضا كتب أحمد أمين ، وبصفة خاصة ما كتبه عن حركات التجديد في الإسلام التي تحوى

دراسات جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده ، وقرأ كتاب "وطنيتي" للشيخ على الغاياتي.

وفى الجانب الأدبى قرأ جمال عبدالناصر رواية «البوساء» لفيكتور هوجو و «قصة مدينتين» «لتشارلز ديكينز» ، كما قرأ في الموسوعات الفرنسية عن أشهر الشخصيات التاريخية الفرنسية والتي تحوى فصول عن «فولتير» و «جان جاك روسو» و «نابليون بونابرت» و «مارا» و « روبسبير». ومما هو جدير بالذكر أنه كتب مقالاً في مجلة مدرسة النهضة الثانوية بعنوان « فولتير رجل الحرية» ، كما قرأ أيضاً مسرحية «بوليوس قيصر» لشكسبير « واشترك في تمثيلها مع فريق المدرسة في حفل أقيم يوم ١٩ يناير ١٩٣٥ ، وقام فيها بدور يوليوس قيصر.

أما كتاب «عودة الروح» لتوفيق الحكيم فقد ترك أعمق الأثر في شخصية جمال عبدالناصر وإحساسه بأهمية دور الزعيم ، وكانت النسخة التي قرأها موجودة في مكتبة الرئيس بمنزله بمنشية البكري مخطط بقلمه تحت بعض العبارات التي لفتت نظره ومن بينها المحادثة التي جرت بين عالم الآثار الفرنسي ومهندس الري الإنجليزي حول الشعب المصرى الذي يفتقر إلى قائد مصرى مخلص يقوده من الظلمات إلى النور.

ثم تأتى بعد ذلك كلماته الشهيرة في كتابه « فلسفة الثورة» عن الدور الذي يبحث عن بطل يقوم به وبعد أن تكون هوية هذا البطل قد تحددت بالفعل فهو ينهى كتابه بهذه الكلمات: .. ثم أعود إلى الدور التائه الذي يبحث عن بطل يقوم به .. ذلك هو الدور ، وتلك هي

ملاعه ، وهذا هو مسرحه .. ونحن وحدنا بحكم المكان نستطيع القيام به.

تلك هي أهم قراءات جمال عبدالناصر الأساسية ناهيك عن قراءاته التي يصعب أن نحصر ها بشكل محدد ويحضرني في هذا المجال أن جمال عبدالناصر أصر على بناء مبنى مستقل منفصل في منزله بمنشية البكري ـ كانت مساحته حوالي أربعين متراً مربعاً خصص ليكون فقط كمكتبة خاصة له ، كانت تحوى حوالي الخمسين ألف كتاب ودراسة ورسالة دكتوراه وغيرها وكان يحرص على أن يرتادها مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع يجلس فيها على مكتب من الصاح رمادي اللون ، من إنتاج شركة إيديال ويختار من واقع الفهرس ما يشاء قراءاته لمدد كانت تتراوح ما بين ساعتين وثلاث ساعات أو أكثر حسبها يسمح وقته. هذا بخلاف تراجم ومختصرات الكتب وأهم الدراسات التي كانت سكرتارية الرئيس للمعلومات تقوم بإعدادها لتكون تحت أنظار الرئيس ، ولدى مجموعة من هذه التراجم وكانت توزع في نفس الوقت على أعضاء اللجنة التنفيذية العليا وبعض المسئولين كل فيها يخصه وحسبها يأمر عبدالناصر.

#### ● الصورة الجاهرية للرئيس جمال عبدالناصر

إن جماهير الشعب لديها من الفراسة الفطرية ما يمكنها من أن تصدق ما هو حقيقي و أن تلفظ الزيف .. هذه الجاهر لديها حاسة ربانية خطيرة تكتشف بها \_ مها طال الزمن \_ الحقيقة للقائد أو الزعيم السياسي : لذلك أن الصفات التي تمثلها تلك الصورة ، صفات موجودة بالفعل لدى صاحبها وليست مقحمة على شخصيته فلايمكن أن يكون الزعيم أو القربون منه غارقين في الفساد ونحاول تصويره على أنه طاهر اليد مثلا أو أن أسلوب حياته يتسم بالفخفخة والأبهة ونصوره على أنه يجيا حياة بسيطة مثل باقي الشعب ومن هنا نجد أن الجاهير الحربية كانت على قدر كبير من الوعى والفراسة الفطرية مكنتها من الحكم على صورة جماهيرية حقيقية تمتع بها جمال عبدالناصر أثناء حياته ، بل ومكنتها من التصدي لمحاولات العبث بهذه الصورة النقية بعد رحيله ويكفى أن نسوق مثالاً واحداً تمثل في محاولة النيل من طهارة يده وسلامة ذمتة المالية التي بدأت تتردد بعد رحيله سواء بإيحاء من السادات أو عملاء المخابرات المركزية الأمريكية والجواسيس ومن آخرين من الحاقدين وأعداء الثورة ، إن استرجاع رد فعل الجهاهير لهذا الإتهام الذي جاء بعد أكثر من خمس سنوات على رحيل الرجل هو خير دليل على صحة وصدق الصورة التي كانت الجاهير ومازالت تتمسك بها لعبدالناصر ومن ثّم قوتها وصعوبة العبث بها. فالجماهير لديها غواسة طبيعية فطرية تمكنها من أن تصدق ماهو حقيقي وأن تلفظ الزيف وقد تصل الجهاهس إلى هذه النتيجة بعد فترة قد تقصر أو تطول لكنها محتمة ، فالجماهير لديها قدر كبير من الوعى ليس فقط من الحكم على صحة الصورة التي تمتع بها عبدالناصر أثناء حياته وإنها مكنها أيضاً ، ن التصدي لحاولات العبث مذه الصورة بعد رحيله ـ حكاية البنوك السويسرية وإتهامه بالختلاس ١٥ مليون جنيه من حساب خاص ، جلال الحامصي ـ وحكاية عثان أحمد عثان وبيوت أبناء عبدالناصر وكلنا نذكر رد الفعل العربي الإعلامي الذي استنكر اتهام الرئيس عبدالناصر في ذمته قبل المصري والأهم رد الفعل الرسمي للسادات أيامها إتقاء لرد الفعل

لقد كان لعبدالناصر صورة جماهيرية طبيعية غير مصطنعة نفذت إلى قلوب الجماهير العريضة ووجدانها في حيز جغرافي وأراض لم يكن لعبدالناصر أي سلطان عليها بل كانت حكومات بعض هذه الأقطار وحكامها يسعون للقضاء على صورته إن لم يستطيعوا القضاء على شخصه في غل مكشوف أو من خلف ساتر أو على الأقل إلغاء هذه الصورة في وجدان ناس هذه الأقطار.

كان ارتباط الرجل بتراب الوطن وتاريخه هو الذي صاغ له صورته الجهاهيرية هذه أما التزامه بقضايا الوطن الكبير فقد كان وسيلته لتوصيل هذه الصورة إلى الأمة العربية.

إستطاع الرجل أن يمثل أغلبية الناس تمثيلاً صادقاً وأن يدافع عن الأمانى القومية دفاعاً حقيقياً. واستطاع أن يتحول إلى رمز للحركة الوطنية المعاصرة التى بايعته بزعامة لم يحصل عليها أى زعيم آخر من قبل لامن حيث إتسع أفقها وشمولها من البحر إلى البحر ولا من حيث نوعيتها ، فهذه الزعامة كانت تتركب من إنبثاقها عن الشعب ، عن مجموع طبقاتها، عن مطالبه ، عن أفكاره ، عن أمانيه عن مطالبه التى نادى بها على مدى سنوات طويلة مضت ، وعن أحلامه ، وعن تراثه وكيانه القومى وحتى عن مصلحته الذاتية ، فالصورة فى محملها يجب أن تشكل مثلاً أعلى للجهاهير تسعى لكى تجذبه فإن إخلاصه المتأصل هو الذى جعل منه رمزاً وللكثيرين مثلاً يحتذى.

إن الجموع الهادرة بالملايين التي شيعت جمال عبدالناصر إلى مثواه الأخير .. هذه الجهاهير لم تكن تشارك في جنازته فقط ، لكنها كانت في الحقيقة تسعى إلى الإتصال بالزعيم والأمل والملهم الذي كانت صورته هي التجسيد المطلق لكينونتها ذاتها ، الصورة التي أصبحت ترمز إلى الإحساس بالكرامة . وكم من رئيس وزعيم وملك ولد وعاش ومات دون أن تسمع به لأنه لم يتمكن من أن يقوم بدوره لافتقاره للصفات التي تؤثر وتتأثر بها الجهاهير ليتم التفاعل ويتحقق التوازن بين طرفي المعادلة بين الشعب والزعيم وهذا في أغلب الأحيان لايتم إلا بإيهان الزعيم بعظمة الشعب ليس نتيجة شعور عاطفي ولكن نتيجة إحساس وإيهان واقعي بإدراك مواطن قوة الشعب وبالتالي يصبح الأمل في المستقبل الواعد بمثابة قناعة على فهم واع للحقيقة والواقع.

وقد كان هذا ما قصده الكاتب الإنجليزى الكبير «جون جونتر» حين قال: « إن مصدر قوة عبدالناصر الرئيسي هو أنه يرمز إلى تحرير وتقدم الجهاهير، فقد أعطى شعبه مالم يملكه هذا الشعب من قبل: الأمل ...

الحقيقة فإن مسألة عبدالناصر تمثلت في عدة عناصر يمكن الإشارة إلى أهمها التي تتمثل في شخصيته ويجسدها وقائع شهيرة لا يختلف إثنان في تقييمها ، فإلى جانب حادث المنشية التي حاول الإخوان المسلمين إغتياله في ميدان المنشية بالإسكندرية وكانت كلماته وقد ظل واقفاً في مكانه يتحدى القتل والقاتل بينها إختبا البعض وسط دوى الرصاصات وهي تخطئه استمر يتحدث إلى الناس قائلاً: « إخواني المواطنين .. فليبق كل في مكانه .. إنني حي لم أمت ولو مت فإن كل واحد منكم هو جمال عبدالناصر .. ولن تسقط الراية ...

أقول إلى جانب حادث المنشية كانت هناك صيحته من فوق منبر الأزهر الشريف حيث واجهت مصر العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦: «.. سنقاتل.. سنقاتل.. سنقاتل». وجذه المناسبة فقد نادي عبدالناصر من فوق منبر الجامع الأزهر الشريف في سنة ١٩٥٦ نداء «الله أكبر» قبل أن تتعالى جا صيحات المقاتل المصرى في أكتوبر ١٩٧٣ بأكثر من سبعة عشر عاماً، والتسجيل موجود لدى..

كذلك فإن العبارة التى وجهها جمال عبدالناصر إلى أمريكا ، في أعقاب أزمة القمح ، حين دعاها لكى « تشرب من البحر » إذا لم يكن يروق لها ما يحدث في مصر ، فلم تكن كها إدعى بعض المتحذلقين تعبيراً عن عدم الكياسة ، وعدم مراعاة أصول البروتوكول ، فتلك نظرة ضيقة بل ومغرضة الهدف منها النيل من الرجل وهدم صورته.

إن دعوة عبدالناصر أمريكا لكي تشرب من البحر وتفعل ما تستطيع إذا لم يعجبها حال مصر، كان في حقيقة الأمر تجسيداً لروح التحدي المتأصلة في هذا الشعب والتي كأن يمثلها جمال عبدالناصر أكثر من أي زعيم أو رئيس أو ملك آخر عرفه العرب منذ صلاح الدين الأيوبي. أما استخدامه للمثل الدارج «الشرب من البحر» للتعبير عن هذه الروح ضد واحدة من أقوى دولتين في العالم فهي من وجهة نظري لفتة وفلتة عبقرية أخرى في قدرة الرجل في الوصول إلى عقل وقلب المواطن العادي عن طريق التحدث إليه باللغة الدارجة التي يتعامل بها ويستخدمها في يومه وهي في نفس الوقت لغته هو ايضاً. يقول جورج فوشيه في كتابه "ناصر وصحبه" ، إن الإيمان عند عبدالناصر ترجع للفترة المبكرة وهو طفل والتي عاشها مع عمه خليل في القاهرة والتي التحق فيها بمدرسة النحاسين الإبتدائية والتي تقع أمام مقابر سلاطين الماليك في حي الحسين وخان الخليلي لأن الجو الديني من مساجد ومشايخ وروائح البخور قد أثر في شخصية جمال عبدالناصر وتوج إيهانه بالدين وقيمه الروحية والأخلاقية ومبادئه النضالية ... وكان جمال عبدالناصر في ذلك أيضاً يتسق تماماً مع طبيعة المجتمع المصرى والعربي عموماً في تدينه القوى وإن كان دون تزمت ، ودون مظهرية مبالغ فيها لأن المبالغة في هذه الحالة كثيراً ما تعطى إنطباعاً معاكساً لدى الجماهير التي لم يكن وما كان بعيداً عنها في يوم من الأيام كما لم يكن منتمياً لطبقة لاتمثل السواد الأعظم من الشعب.

كان عبدالناصر أول مصرى يحكم هذه الأرض الطيبة منذ آلاف السنين كها جاء من بين أفراد الشعب وظل ولاؤه لهذا الشعب ولهذه الأرض طوال حياته ولم يحاول أويسعى أويفكر أن يستخدم منصبه وجاهه في محاولة للتشبه بطبقة أخرى غير تلك التي جاء منها ، وفي رأيي الشخصى أن هذه النقطة بالذات هي من أكثر الجوانب إيجابية في الصورة الجهاهيرية لجمال عبدالناصر التي أدخلته في قلوب الملايين من البشر من البحر إلى البحر والتي في نفس الوقت لم تستطع المحاولات أوالمؤامرات المستميتة أن تقتلعه منها ، فكان الإبن البار للغالبية العظمى من الشعب العربي ، وهو الذي قال في ١٦ أكتوبر ١٩٦١:

« لقد قضيت الأيام الأخيرة كلها أفكر ، وكنت بمشاعرى مع شعبنا العظيم في كل مكان، في القرى وفي المصانع ، وفي الجامعات وفي المعامل ، وفي المواقع الأمامية في خط النار

المواجه للعدو مع جنودنا وفي البيوت الصغيرة المضيئة بالأمل في مستقبل أفضل ، كنت مع هؤلاء جميعاً ، مع الفلاحين ومع العمال والمثقفين والضباط والجنود ، أحاول أن أتحسس وأن أتفاعل بفكرى مع فكرهم ، كانت أصابعي على نبض هذه الأمة صانعة لحضارة ، صانعة التاريخ ، صانعة المستقبل ، وكانت أذناى على دقات قلبها الذي ينبض دائهاً بالحق والخير والسلام.

## • كها قال في سنة ١٩٦٨ :

« كل ما أتمناه من الله أن أرى طريق الواجب ، وأحفظ الصلة بأحاسيس جماهير هذا الشعب وبوجدانه بدون أى عوائق يضعها الحكم أوالسلطة ، ذلك أنه بدون الصلة المستمرة بإحساس هذا الشعب ووجدانه يصبح الحكم تحكماً ، وتصبح السلطة تسلطاً .

ويقول الكاتب الإنجليزي روبرت سان جون:

« وحتى قبل قيام الثورة كان يأخذ زوجته إلى السينها مرة أو مرتين في الأسبوع ، وفي يوم الجمعة لايذهب أولاد ناصر إلى المدرسة ، ولذلك فيمكنهم أن يسهروا ساعتين في ليلة الخميس لكى يشاهدوا معه أحد الأفلام التي يريدونها ، لكن والدهم يقول أن ذوقهم لايهاثل ذوقه ، فهم يحبون أفلاماً أعنف من الأفلام التي يحبها وخصوصاً أفلام الحرب ، ولذا فبعد أن يذهبوا إلى نومهم فعادة ماكان يشاهد الفيلم الذي يريده...

هذه النقطة تقودنا إلى إحدى أهم صفات جمال عبدالناصر وهى عزوفه الفطرى عن العنف وهى الصفة التى جعلت من ثورة يوليو ٥ ( «ثورة بيضاء» ، ولقد كانت تلك الصفة فى شخصيته مثار إهتام عدد كبير من الكتاب والمؤرخين وخصوصاً أولئك الذين اقترنت بلادهم بثورات حلت بتاريخهم الوطنى ، إمتزجت بالعنف والدماء ، وقد عبر عنهم باقتدار الكاتب الإنجليزى «ديزموند ستيوارت» فى كتابه « مصر الفتية» « YOUNG EGYPT» الذى المرى حوارا مع الرئيس عبدالناصر سأله فيه عن الشخص الذى حاز إعجابه من بين قادة الثورة الفرنسية : هل «دانتون» أم « روبسبيير» فأجابه الرئيس على الفور : « فى الحقيقة ، الثورة الفرنسية : هل «دانتون» أم « روبسبيير» فأجابه الرئيس على الفور : « فى الحقيقة ، فقد كانوا دمويين للغاية ، فقد قتل كل منهم الآخر ، وماتوا جميعاً عن طريق العنف. فقد كانوا دمويين للغاية ، فقد قتل كل منهم الآخر ، وماتوا جميعاً عن طريق العنف. مدينتين» «قصة من رائعة « تشارلز ديكينز» «قصة مدينتين» «قلد كانوا دمويين للغاية ، فقد قتل كان بدأت الثورة بإراقة الدماء ، فلن تتوقف عن ذلك، مدينتين « «ملك الآخر ون.

ويقول «ديزموند ستيوارت» أيضاً أن ناصر لم يعجب قط بمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كال أتاتورك فقط لأنه كان عنيفاً وقاسي القلب.

## ● ثورة يوليو ٢٥ وعبدالناصر في الكتابات الأمريكية بعد خمسين سنة (٠٠٠)

سأحاول في هذه الفقرة أن أستعرض ما تحت يدى من كتابات إستطعت أن أحصل عليها من مئات الكتب ، بل الآلاف منها حيث سجلت مكتبة جامعة أو كسفورد من تسعة أعوام أنه كتب عن عبدالناصر ما يزيد عن الثلاثة آلاف كتاب بلغات مختلفة ، هذا بخلاف الدراسات والندوات والرسائل الجامعية والمحاضرات والأحاديث في الفضائيات المرئية والمسموعة عما يصعب حصره عملياً ، أقول هذا ما إستطعت أن أحصل عليه بوسائلي الخاصة لما كتب عنه بواسطة ساسة وكتاب ومفكرين وصحفيين من الولايات المتحدة الأمريكية وبالذات ، لعلها تفيد الباحثين في إلقاء الضوء على تجربة الرجل الإنسان التي وضعته في دائرة الضوء منذ قيام الثورة أو عقب قيامها بفترة قليلة ومن اليوم وباكر كها هو مرئي ومنتظر.

مع مطلع القرن الماضي كانت ولادة المشروع النهضوى الأول الذي مر بمراحل متعددة كانت قمة إمتداده وعطائه في الخمسينات وكان جمال عبدالناصر هو ممثله الأهم والأبرز. ففي شخصية عبدالناصر تكاثفت أهم قضايا النهضة:

الوحدة العربية \_ الصراع العربي الإسرائيلي \_ السلام \_ الحياد

- التنمية والتحول الاجتماعي - الديمقراطية - نمو المجتمع المدني .

## • وأهم ما كتب ومن كتابهم:

الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيسكون في كتبه « القادة» و «الفرصة السانحة» و «نصر بلاحرب».

هنرى كيسينجر كتب: « سنوات في البيت الأبيض «WHITE HOUSE YRARS» الجزأين الأول والثاني.

«جون بادو» سفير أمريكا السابق في مصر كتب ذكريات الـشرق الأوسط»، «The Middle East Remembered» وهي سلسلة محاضرات لطلبة معهد الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا الذي كايرأسه «ويلبور كرين إيفلاند» كتب حبال من رمل «ROPES».

ستيفنز كتب « حوار حول ناصر ».

« مايلز كوبلاند» كتب لعبة الأمم «THE GAME OF NATIONS» .

«ويلتون وين» كتب «ناصر العرب».

«كيرك ج. بيتي» كتب مصر خلال سنوات ناصر

#### «EGYPT DURING THE NASSER YEARS»

«بوب وودارد» كتب « الحجاب» . \_ الهدف الشرق الأوسط ، «VEIL».

الكاتب «سالزبيجر». مجموعة مقالات وأحاديث شخصية مع الرئيس.

الكاتب « روبرت سان جون» كتب «الريس «The Boss».

وبالنسبة لعبدالناصر فقد تفاوتت الآراء حوله:

#### فقد كتب ستيفنز:

« لقد كان ناصر أهم رجل أنجبته الصحوة العربية وكان أحد أقطاب الثورة ضد الإستعار وهي إحدى الحركات الكبرى في القرن العشرين.

وكتب « ويلتون وين» : لقد أصبح ناصر ، زعيها لكل العرب لأنه يمثل شعورهم اليوم أصدق تمثيل.

ووصفه السفير «هنرى بايرود» سفير أمريكا في القاهرة خلال الخمسينات: «إنه القائد الوحيد في العالم العربي الذي يمثل الإتجاه الجديد، والذي يمكن لدبلوماسي غربي أن يجرى معه مناقشات مفيدة متزنة».

ويكتب عن الوحدة العربية فيقول: إن ناصر لايسعى للوحدة العربية بل يود أن يرد الصاع صاعين للغرب.

وقال: لا أعرف إذا كان ناصر على حق أم على باطل، لكنى أعرف أنه لابد منه. لوحدث إنتخاب حقيقي في سوريا أو الأردن أو العراق لفاز ناصر بنسبة كاسحة.

إلا أن نيكسون على الجانب الآخر وصف عبدالناصر بقوله: « إنه سريع الغضب والاشتعال ، نافد الصبر ، ديكتاتور، تمتلكه المصالح الحمقاء التى سارت به إلى الأبد في طريق المزيد من حاجات شعبه الدنيوية قليلة الشأن». ويقول : رأيت الشباب والشيوخ أغنياء وفقراء ينصتون لصوته بنظرات يعلوها الإبتهاج الغامر.

وعن الوحدة العربية فيقول: « لقد أعطى ناصر للمرة الأولى خلال قرون من الزمن لشعبه حكومة من أبناء مصر وسعى فى الوقت نفسه لتوحيدها مع أشقائها العرب، وكانت تلك فكرة ثورية تامة مع أنها تجذب لحد كبير لكنها غير مجدية ولاعملية». ثم يقول بنى ناصر دعوته القومية على أساسين ، أولها : العداء لإسرائيل ، والثانى : عدم الثقة بالغرب . وكلاهما عاملان هدامان بدلاً من أن يكونا عاملين بنائين.

ويقول: «لقد سعى ناصر دائهًا لتحقيق الوحدة العربية ليكون على رأسها، وهو يرى أن القومية العربية تعنى ولاء له وعداء للغرب».

وقال أيضاً: «تدخل بشكل مكروه في شئون بلدان عربية أخرى بالإعداد للانقلابات وحياكة المؤامرات وأعال الإغتيال!!؟ (هكذا) ، وأولع نيران الثورات وغاص عميقاً في الحرب الأهلية في اليمن ...

وكتب أيضاً يقول: « إن ناصر يهدد موارد دولته النادرة لخدمة مغامراته في الخارج لدعم موقفه المتشدد من أجل محاربة إسرائيل.

وكتب يقول: لقد وضع ناصر بلاده في صنارة في يد موسكو.

كان نظام حكمه إستبدادياً قاسياً غير أنه كان لقسوته ليونة لأنه كان قائداً ثورياً محبوباً.

كان ناصر قائداً عاطفيا قادراً على الرؤية داخل قلوب شعبه .. وقد سبب موته المفاجئ نار الأسى ومظاهر الحزن التي لم يشهد العالم لها مثيلاً..

وكيسينجريري عبدالناصر في كتاباته: عنيد يفاخر بعناده ويراه أساسياً في سبيل توحيد العرب، ولأجل ذلك كان يرى نفسه مجبراً دوما على معارضتنا.

وعن الوحدة العربية يقول: إن فكرة الأمة العربية هي مجرد تفكير رمزى ، ورؤيا شبه نبوية ، حلم يستلهم من المؤمنين الحقيقيين أعالا بطولية ، لكنها نادرة التحقيق...

وكتب أيضاً يقول: إن ناصر لم يعرف كيف يوفق بين الطموحات الدولية التي يهارسها وحدسه الذي كان يظهر له أن لدى مصر وسائل محدودة في سبيل تحقيقها.

وكتب يقول: كان السوفيت يعتبرون ناصر أداتهم الرئيسية في الشرق الأوسط.

و « مايلز كوبلاند» يقول عن عبدالناصر: إنه لايتصرف بداع من الحقد أو الهوى أو غير ذلك من الدوافع الدنيا. إنه من أكثر الزعاء جرأة ، لايقبل الرشوة ، لكنه لايؤمن بعلم الأخلاق. متعصب للمبادئ على طريقته الخاصة، لكنه ميال للخير العام والإصلاح الاجتماعي ، وما أظن أنني التقيت من الزعاء من يفوقه في ذلك.

وعن الوحدة العربية يقول: « إن ناصر أراد من الوحدة العربية إذلال كل من أذل العرب وسعى حثيثا لتقوية أسطورة الوحدة العربية ليحاصر الحكام العرب ويضعهم تحت نفوذه.

وقال أيضاً: «يقول السفير بايرود إن معظم رجال السياسة الأمريكيين الذين أُتيح لهم الاحتكاك بناصر كانوا يوقنون أنه لايطمح في حكم العالم العربي أو الإسلامي. وأن ناصر يعتقد من البدء أنه لايمكن حمل أي فرد أو مجموعة أو أمة على فعل شئ باتباع أساليب الترغيب والترهيب، وإنها بخلق ظروف معينة تحمل الموجود في خضمها على أن يطالب بفعل ذلك، فرغبات الجهاهير ومتطلباتها هي التي تحفز على التحرك وليست رغبات قائدها أو حاجاته ... إننا لن نواجه أي متاعب مع ناصر لو أنه يهتم بشئون بلاده فقط ويقلع عن التدخل في أمور الدول الأخرى.

ويقول: إن من أهم أسباب غضب العرب إعتقادهم أننا كنا نساعد الصهيونية \_ وهذا صحيح مها كان المبرر لذلك \_ ومن ثم مساعدة إسرائيل بشكل مفضوح وهذا لاحرج فيه، حيث موقفنا المؤيد للصهيونية لامفر منه.

وقال : لقد أدركنا إستحالة قيام إنقلاب يجعل منه سوكارنو آخر .. فناصر لن يسقط بتذمر أو شكوى ، ولن يتقوض نظامه وينهار إلا بضربة عنيفة مدوية.

وقال: مجتمع الكفاية والعدل مجتمع الكل للفرد، والفرد للكل لا وجود له إلا في جزيرة الأحلام».

وكتب يقول: إن العرب يرفضون المنطق والقيم الغربية رغم تأخرهم وحرمانهم وعدم امتلاكهم أحسن منها للتمسك بها...

ويقول على لسان «كيرمت روزفلت»: إن الوزير دالاس يعتبر كل عمل لايتفق مع سياسته عمل غير أخلاقي لذلك اعتبر حياد ناصر غير أخلاقي بينها حياد تيتو عمل أخلاقي، وأن إعتراف ناصر بالصين الشيوعية عمل غير أخلاقي بينها سكت عن إعتراف بريطانيا وإسرائيل بها . وإن أى فحص لوثائق وزارتي الدفاع والخارجية والمخابرات المركزية تظهر مثاليتنا في العلن وانتهازيتنا في السر . إن ماهو خير للولايات المتحدة فهو خير للعالم أجمع حسبها يقول الوزير دالاس.

أما « ستيفنز » فقد كتب يقول : « إن ناصر لايلقى إهتهاماً بأى وحدة عربية إلا في إطار الحاجة إلى سياسة موحدة ضد الغرب.

وقال عن عبدالناصر: « لقد كان ناصر أهم رجل أنجبته الصحوة العربية ، وكان أحد أقطاب الثورة ضد الاستعمار وهي الحركات الكبرى في القرن العشرين.

وقال: « إن علاقة ناصر مع الإتحاد السوفيتي يحكمها صراعه مع إسرائيل.

كها كتب يقول: «إن تحدى ناصر للنفوذ الأمريكي في أهم معاقله \_ الجزيرة العربية \_ أحد أهم العوامل التي أدت إلى كارثة ١٩٦٧ في الحرب مع إسرائيل.

وقال بعد ذلك: « ربها كان أهم تراث خلّفه ناصر للعرب هو الثقة في القدرة على مواجهة العالم المعاصر ، والسير نحو الهدف لتحقيق المجتمع الذي كان يحلم به ...

طنيين المصريين والقوميين العرب .. واستطاع أن يوازن بين الجميع.

ويقول إيفلاند: « من الصعب أن يتخيل المرء كيف يمكن أن يحقق ناصر الوحدة العربية دون أن يتمتع بدراية كافية عن أحوال الدول العربية ، ودون أن يمتلك شعوراً بالمحبة والعطف تجاهها.

كها قال أيضاً: « لابد من منح مساعدات مالية كبيرة حالا لعملائنا في لبنان والشرق الأوسط ، لأننا لانستطيع أن نتصدى لشعارات ناصر القومية بدون صرف مبالغ كبيرة لقد تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ، إنها بصورة فضيحة مضحكة تدل على حاقة متناهية لمنع قيام الجمهورية العربية المتحدة ، وتأكدت أن كيم روزفلت حاول أن يقوم بإنقلاب جديد...

ويقول: «إن الوزير دالاس غضب غضباً شديداً من قرار ناصر بالإنضام إلى دول الحياد.. وإن على الرئيس المصرى أن يفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تكون قاسية جداً.. وعلى ناصر أن ينتبه فقط لمشاكله الداخلية الخاصة. كما نقل على لسان عبدالناصر قوله: «إن عدونا هو إسرائيل وليس الاتحاد السوفيتي الذي يبعد عن حدودنا بآلاف الأميال، أما إسرائيل فهي التي تربض على حدودنا.

ويقول: لقد فسر معظم سفرائنا في الشرق الأوسط شعور العرب المعادي للغرب بأنه من فعل تآمر شيوعي ، والقليل منهم فقط عزوا ذلك إلى تعاملنا مع قضية العرب وإسرائيل.

وكتب يقول: « لقد كان ناصر دائها في الوسط بين روسيا وأمريكا ، بين اليمين واليسار الوكان دائم الإستخدام لإثارة العواطف ضده في الغرب بالأخص بعد كسر إحتكار السلاح وتأميم القناة وتشبيهه بهتلر متجاهلين التقارير الواقعية التي يبعثها المراسلون الموجودون في المنطقة.

وعلى لسان « ويلتون وين» يقول: « إن الغرب كانت مواقفه طيبة منه حتى إشترى الأسلحة من الشيوعين ، فانقلب وصب جام غصبه عليه ، وإنه كثيراً ما كانت الصحف الغربية تزوّر الحقائق عامدة بالأخص الإنجليزية منها إبان أزمة السويس.

كها يقول: «على لسان مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق « إنجلتون» إن ناصر كان مسئولا عن كل مشكلات الغرب في المنطقة .. وليس من المستطاع إزاحته إلا بهزيمة عسكرية للجيش المصرى وعندها سيبقى العرب بلا خيار سوى السلام..

وقالها صريحة بعد ذلك: « لقد تدخلت الحكومة الأمريكية بشكل سرى في حرب ١٩٦٧. وبإمكاني جمع عدد كبير من الدلائل وكلها تشير إلى التشجيع والتورط الأمريكي في الهجوم الإسرائيلي. لقد فوجئنا بأن العرب حتى بعد الهزيمة النكراء التي حلت بهم ما زالوا يتحدثون بلهجة القوى المنتصر. ويتساءل: هل ربحت إسرائيل الحرب؟ ويورد جوابه بشكل غير مباشر على لسان المحلل الإستراتيجي « أندريه بوفر» الذي يعرف النصر بأنه: إما تحطيم العدو تماماً أو أن تجعله في موقف يقبل ما تمليه عليه من الشروط. فيقول بإذا ما أخذنا بهذا فإن الإسرائيليين لم ينتصر واحقا حينها نراقب الكلام الذي جرى بينهم في أعقاب الحرب. وقف ناصر في بلاده أصبح أشد صلابة من موقفه لو لم تقع الحرب».

ثم يقول بعد ذلك : « لقد كان أول قائد مهزوم يلقى التأييد الجماهيري وبالأخص في السودان حيث تمكن من فرض لاءاته الثلاث!!».

وقال: « لقد إمتلأت البيوت والمحال في الأردن ولبنان بصور ناصر حتى أن كميل شمعون والملك حسين كانا يشعران بغيرة وحنق شديدين.

وكتب يقول: وافقت الإدارة الأمريكية على منح سعود قرضاً ليقوم بمشروع جديد في المنطقة وذلك ليجابه ناصر ويمحو نفوذه في لبنان وسوريا، وتألقت للهدف نفسه مجموعة من العملاء السريين تتألف من ممثلين عن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وقال الممثل البريطاني أن الفرق أصبحت جاهزة لاغتيال ناصر...

ويقول أحد كبار رجال المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق «يوجين جوستن» في كتابه «التقدم نحو القوة»: «مشكلتنا مع ناصر أنه بلا زذيلة مما يجعله من الناحية العملية غير قابل للتجريح، فلا نساء ولاخر، ولامخدرات، ولايمكن شراؤه أو رشوته أوحتى تهويشه. نحن نكرهه ككل، لكننا لا نستطيع أن نفعل تجاهه شيئاً، لأنه بلا رذيلة وغير قابل للفساد..»

الكاتب الأمريكي « سالز برجر» كتب مقالاً في جريدة «النيويورك تايمز» في سبتمبر ١٩٨٧ . عقب رحيل جمال عبدالناصر جاء فيه مايلي:

« ليست لدى عبدالناصر خطوط مفروضة على تفكيره أو موضوعة مقدماً ، لكنه يدير أموره حسب الظروف المحيطة به . وهو شخصية عالمية تتسم بخيال خصيب مقرون بشعور عاطفى ، إن هذا المصرى جم النشاط يعيد إلى ذاكرة العرب.. ملايين العرب في هذا الزمن القائد البطل صلاح الدين الأيوبى الذى ظهر كأسطورة في قلب الصحراء منذ حوالى  $^{4.9}$  سنة ليهزم ريتشارد قلب الأسد والصليبين، والواقع أنه لم تظهر شخصية عربية تمتعت بحب الجهاهير في الشرق الأوسط مثل شخصية جمال عبدالناصر الذى تتطلع بلاده إلى القيام بالدور الحائر الذى يبحث عن بطل في الشرق».

أما جون بادو السفير الأمريكي السابق في القاهرة ( ١٩٦١ \_ ١٩٦٤ مستقيلاً).

فقد ألف كتابه القيّم سنة ١٩٨٣ « ذكريات الشرق الأوسط» «Remembered سنة ١٩٢٨ حتى نهاية Remembered» سنة ١٩٢٨ بعد رحلة عمل في المنطقة إمتدت من سنة ١٩٢٨ حتى نهاية الستينات \_ ولقد كنت على علاقة صداقة معه طوال فترة عمله كسفير لبلاده في القاهرة وكان رجلا أكاديمياً ولايميل إلى المراوغة أو الخداع كها لم يكن يميل للتعاون مع رجال المخابرات المركزية الأمريكية ، وقد ذكرها لى صراحة ، لأنهم كها قال يخربون ما يقدمه من إقتراحات لتدعيم العلاقات بين بلاده ومصر \_ وهو من أهم الكتب الأمريكية التى تناولت ثورة يوليو وعبدالناصر وكان أهم ما جاء فيه النقاط التالية:

« وحينها صدرت القوانين الاشتراكية وكنت سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة ، ثارت ضجة حولها فقررت تكوين فريق عمل من رجال السفارة لدراستها بدقة وإنتهينا إلى أن حجم القطاع العام الجديد في مصر أقل منه في إسرائيل وفي الهند وفي فرنسا وفي بريطانيا بل وفي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ، وأنه لايصادر القطاع الخاص أو يغلق الطريق أمامه بل على العكس سوف يحفزه ويدفعه للمنافسة في ظل إقتصاد مختلط كها حدث في هذه الدول.

ويقول السفير «بادو» أيضاً: حدث « ولمزيد من الإطمئنان من جانب واشنطن فقد أوفد الرئيس «جون كينيدي» مبعوثا خاصاً هو الدكتور «إدوارد ماسون» أستاذ الإقتصاد المشهور وبعد أن قام بدراسته المفصلة للقوانين وللأوضاع في مصر قدم تقريراً يتلخص في أنه لم يكن أمام ناصر طريق آخر أو أفضل.

ويقول أيضاً أن تعيينه سفيراً في القاهرة ، كان نتيجة لسياسة جديدة « لجون كينيدي» تجاه مصر عبدالناصر والذي قال له قبل أن يغادر إلى القاهرة : أنه هناك دول ثلاثة مهمة في العالم الآن ـ وهو أي «كينيدي» يريد أن يبدأ صفحة جديدة من العلاقات معها وأنه إختار ثلاثة سفراء له في هذه الدول من خارج السلك الدبلوماسي حتى لا يكونوا مرتبطين بمواقف تاريخية سابقة للعلاقات الأمريكية معها وإن في مقدّمة هذه الدول مصر ثم تأتى الهند واليابان.

وكان من أهم الأسس الجديدة التي سنها «كينيدي» في علاقته مع عبدالناصر هي أن يشت إحترام الإدارة الأمريكية للقيادة السياسية في مصر ، ومن هنا أصبحت الرسائل وإيفاد المبعوثين الشخصيين هي سياسة مقررة ومتبعة في تلك المرحلة ليكون عبدالناصر على علم بكل الخطوات المتعلقة بالشرق الأوسط بها فيها ما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل (\*) وهي كها يعرف الجميع علاقات خاصد جداً ، والمثل الحي على ذلك ما تم بالنسبة لصفقة الصواريخ الهوك سنة ١٩٦٢ وبالرغم من الظروف الداخلية الصعبة في الكونجرس والضغوط الإسرائيلية إلا أن «كينيدي» أصر على إيفاد مبعوثاً شخصياً لإبلاغ عبدالناصر بظروف وأسباب إتمام هذه الصفقة وذلك حرصاً منه على استمرار العلاقات الطيبة التي كانت قد بدأت تؤتى ثهارها بين الرجلين وبالرغم من أن عبدالناصر غضب من إتمام هذه الصفقة وشنت الصحافة وأجهزة الإعلام المصرية هجوما عنيفاً عليها ، فإن عبدالناصر أبدى تقديره الشخصي لقرار كينيدي بإطلاعه على هذه الخطوة تفصيلاً . كها حدث نفس الشئ عندما قرر «كينيدي» معاودة إجراء التجارب النووية فقد حرص على إبلاغ عبدالناصر بهذا القرار قبل تنفيذه بيومين.

يقول « جون بادو » أن سياسة « كينيدي » هذه كانت تلقى معارضة من القوى المؤيدة لإسرائيل داخل دوائر الإدارة الأمريكية ويضرب المثل على ذلك بقوله إن إيفاد المبعوث الشخصي حول موضوع صفقة الصواريخ الهوك لم يقرأ عنها شيئ في واحدة من الصحف الأمريكية . كما ظل الكثيرين من العاملين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يتعاملون مع عبدالناصر باعتباره شيوعياً أو أداة للشيوعية ، وهكذا فإن برنامج معونة القمح لمصر والذي زاد بشكل كبير في عهد «كينيدي» حتى اصبحت هي أكبر صفقة قمح أمريكية بعد صفقة الهند وجدت معارضة داخل الكونجرس والمخابرات المركزية خاصة بعد عمليات التأميم التي حدثت في مصر في ذلك الوقت و دعت بعض رجال الكونجرس إلى إنتقاد تقديم المساعدات « للاشتراكيين والشيوعيين» \_ وذلك بالرغم من أن هذه الصفقة لم تكن تكلف الولايات المتحدة شيئاً حيث كانت كلها مواد غذائية زائدة عن الحاجة . وقد أجرى بادو في تلك لفترة دراسة دقيقة عن الاقتصاد المصرى وكانت نتيجة ما وصل إليه هو أن ١٨٪ من القوى الإنتاجية المصرية هي التي تم تأميمها ، ثم قارنت الدراسة هذه النسبة مع مثيلاتها في بعض الدول الأخرى من حلفاء واشنطن فوجد مثلاً أن القوى الإنتاجية للقطاع العام في إسرائيل تبلغ نحو ٠٣٪ وفي الصين الوطنية نحو ٢٥٪ ويقول السفير «بادو» على أن أفضل ما وقعت عليه أعيننا كان مثال الولايات المتحدة نفسها حيث ٢٩٪ من القوى الإنتاحية تخضع للإشراف الحكومي بشكل أو بآخر.

ويقول في مكان آخر أنه عندما زاره أحد أعضاء الكونجرس وسأله: لماذا لانحصل على عائد سياسى لمساعداتنا الغذائية لمصر: رد عليه « بادو» قائلاً: وماهو العائد الذى تتصوره؟ فقال: ليس أقل من الاعتراف بإسرائيل فبدون سلام مع إسرائيل يجب أن تقطع هذه المساعدات. فسأله بادو: « وكم من الأموال أيها السيناتور تتصور أنه يجب أن تدفع الولايات المتحدة لكى تغير سياستها تجاه الصين الشعبية؟» فرد السيناتور قائلاً: « لاتكن أبله فهال الدنيا كله لا يكفى ليجعلنا نغير سياستنا. فقال بادو: « ولماذا تتصور إذن أن المصريين يمكن أن يغيروا سياستهم مقابل المال أو الجشع؟!».

وعن شخصية جمال عبدالناصر يقول السفير بادو: « أنه كان رجلاً تشعر على الفور وبمجرد جلوسك إليه بقدراته القيادية غير العادية ، وقد كانت أفكاره واضحة لاغموض فيها ، كان دائهً واثقا في نفسه وهويتعامل مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، لا يخالجه أدنى شك في عدالة قضيته.

ويقول حول الأزمات التى مرت بمصر مثل الانفصال السورى وحرب اليمن ، إن عبدالناصر لم يكن في أى وقت من تلك الأوقات متوترا أو عصبياً أو منفعلا ، وإنها كان يبدو هادئاً رصينا يختار كلهاته الإنجليزية بعناية ، ولا يفوته أن يظهر الود لمحدثه . وقال بوضوح

وصراحة إن الصورة التي كان يحلوا لأعداء عبدالناصر أن يرسموها له كانت صورة زائفة تماما.

ووصف «بادو» أول لقاء بينه وبين عبدالناصر عندما كان رئيسا للجامعة الأمريكية وكان في قاعة إيوارت حيث كان محمد نجيب يلقى محاضرة عن الثورة ويقول «بادو» أنه شعر على الفور بأن نجيب رغم موقعه الرئاسي وبرغم شعبيته في ذلك الوقت ، فليس هو القوة المحركة لدفة الأمور وأن مجموعة الثوار الحقيقة هي تلك التي كانت تضم الضباط الشبان مثل زكريا محى الدين وأنور السادات وغيرهما ، وأنه في قلب هؤلاء كان جمال عبدالناصر هو القائد الحقيقي وأضاف أنه عندما تعرف على عبدالناصر في تلك الفترة وجده خجولا بعض الشئ يميل إلى الصمت أكثر من الكلام ، ويقول بادو «صراحة» والحقيقة أنه لم يثر إهتهامي على الإطلاق في هذا اللقاء الأول ، لقد كان له حضور لايمكن وقت الكلام ، لكنه لم يكن يتحدث كثيراً ، وحتى حين عرفته أكثر بعد ذلك كان صامتاً إلى أن جاء وقت الكلام فصار رجلا مختلفاً عاماً».

والفارق الرئيسي بين ناصر ونجيب ، كها قال بادو ، كها يتمثل في أن محمد نجيب كان مصلحاً أكثر منه ثورياً ، أما ناصر ورفاقه فقد كانت لديهم رؤية ثورية لتغييرات جذرية كان المجتمع في أشد الحاجة إليها ، ولذلك فقد كان نجيب غير قادر على التعامل مع القوى السياسية القديمة بشكل حازم ، وفي هذا الصدد يقول أن جيفرسون كافرى السفير الأمريكي في ذلك الوقت المبكر من قيام الثورة ، والذي كان على علاقة بالضباط الجدد الذين تولوا الحكم ، يقول « بادو» أن «كافرى» قال له ذات مرة : إن مشكلة نجيب هي أنه يصدق آخر شخص يتحدث إليه ولذلك فهو متقلب ويفتقر إلى قدرة عبدالناصر على اتباع سياسات محددة.

يقول «بادو» على لسان «كافرى»: «إن ضباط الثورة كانوا يسعون لاستهالته في مواجهة بريطانيا وما يمكن أن تلجأ إليه لندن لإفشال الثورة ، لكنه ينفى نفياً قاطعاً أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد ساندت الثورة أو عرفت بها قبل وقوعها وهو الموعد الذى حددته ظروف سياسية معروفة عجلت بتحرك الضبابط الأحرار قبل موعدها الأصلى الذي كان الضباط قد إتفقوا عليه ليكون في شهر أغسطس وليس يوليو . ويؤكد «بادو» أن الضباط إتصلوا بالفعل بالسفارة الأمريكية بعد إتمام عمليتهم لطمأنتهم بأن ماتم هو عملية داخلية وليست موجهة ضد أى أطراف خارجية وكان على صبرى هو الذي قام بهذا الاتصال لمعرفته السابقة بالملحق الجوى الأمريكي ، وفي الوقت نفسه قام الملك فاروق هو الآخر بالإتصال بالسفارة الأمريكية طالبا من السفير التدخل ، وقد نقل «كافرى» طلب الملك إلى واشنطن وحين لم يصله رد على طلب الملك فقد رأى من واجبه على الأقل أن يكون

إلى جانب فاروق لضهان سلامته الشخصية دون أن يعرف أن عبدالناصر قد عارض داخل مجلس قيادة الثورة عملية إعدامه التي كان الرأى الغالب يميل إليها ، وبالفعل ظل «كافرى» ملازما لفاروق إلى أن ركب الملك يخته الخاص « المحروسة» وغادر ميناء الإسكندرية بلا عودة ، وقد كان هذا المشهد الذى أعطى الإنطباع لدى البعض بأن الأمريكان كانوا يدعمون الثورة . ويقول بادو أيضا أنه بعد أن صار سفيراً لبلاده وأصبح مطلعاً على الكثير من الوثائق السرية للعلاقات المصرية الأمريكية لم يجد ما يؤكد صحة هذا الانطباع الخاطئ.

عاد «بادو» إلى واشنطن سنة ١٩٥٣ بعد أن رأس الجامعة الأمريكية ويقول أنه في تلك الفترة كانت أحاسيس وشعور الشعب المصرى تجاه الثورة تتسم بالتأييد المباشر نظراً لأن الثورة طبقت الكثير من الإجراءات التي كان يطالب بها الناس ، وضرب المثل بقانون الإصلاح الزراعي الذي كان مطلبا سابقا على قيام الثورة ويؤكد أن المقاومة الوحيدة للثورة كانت تأتي في ذلك الوقت من الطبقة التي أضيرت من هذه الإجراءات وفي هذا الصدد يروى قصة سيدة من هذه الطبقة قالت له ذات يوم « إن تلك الثورة أسوأ مما حدث لنا عام ١٩٢٩ وقت الكساد . ففي ذلك العام لم أتمكن من شراء أي معطف فراء جديد لأن الفلاحين في أرضنا كانوا كسالي ، والآن فإن الحكومة ستأخذ هذه الأرض وربها لن أستطيع شراء أي معاطف أخرى بعد ذلك».

يقول «بادو» أن «كينيدى» كان يعلم كها كان هو يعلم تماما أن عبدالناصر لم يكن شيوعيا وإنها كان «ثوريا عمليا». بل ويذهب بادو إلى القول بأن الولايات المتحدة كانت تسعى فى ذلك الوقت لإنجاح تجربة عبدالناصر والتى أسهاها «الاشتراكية البراجماتية» للدولة بدلاً من أن تندفع مصر في طريق الشيوعية السوفيتية ، وقد كان يطمئنهم في ذلك أن ناصر لم يكن أيديولوجيا ، فقد كان يأخذ بعض الأشياء من النظم الإشتراكية ، لكنه كان أيضاً يأخذ أشياء أخرى من النظم الرأسهالية كلها وجد أن في هذا أو ذاك مصلحة عملية لاقتصاد بلاده. وكان رأى الخبراء في وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك في نظام ناصر الاقتصادي هو خير ضهان لعدم ضهان تحول مصر إلى الشيوعية كها حدث في بعض دول العالم الثالث.

وقال «بادو» بعد ذلك إنه عندما تسلم سفارة بلاده فى القاهرة لم يجد ملحقاً أو إثنين من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كما هى العادة ، وإنها كان ربع العاملين بالسفارة من عملاء المخابرات المركزية الأمريكية ، ولقد إتفق مع واشنطن على تخفيض هذا العدد. والشئ الثانى الذى لفت نظره هو أن أحد أهم مهام وواجبات رجال المخابرات المركزية في القاهرة كانت تتبع جميع تحركات وأخبار ناصر نفسه وجميع أفراد عائلته . وفي هذا الصدد فقد قال له ناصر في بداية لقاءاته به بعد تعيينه سفيراً أنه يعرف ما تقوم به المخابرات المركزية

معه ومع أسرته والعاملين معه وطلب منه نقل إستياؤه من ذلك إلى واشنطن ، ويقول بادو أنه لم يستطع أن يردد على الرئيس المصري في ذلك بأكثر من القول إنه سيفعل ذلك.

يقول «بادو» أن أحد أسباب نجاحه هو أن ناصر قد أقام معه علاقة مباشرة وسمح له بأن يلقاه بشكل شخصى كلما كانت هناك ضرورة لذلك وأنه إلتقى بناصر ٣٦ مرة خلال سنتين فقط قضاهما سفيراً لبلاده في مصر وكانت تلك أكثر لقاءات عبدالناصر مع سفير أجنبي في القاهرة بما في ذلك السفير السوفيتي. ويروى «بادو» أن هذا الأخير حكى له ذات يوم أنه شكا لناصر من إنه يلتقى بالسفير الأمريكي أكثر منه لكن ناصر قال له مازحا: أنت تعرف أن «بادو» مستشرق ولذلك فنحن نمضى الوقت نتحدث في شئون الشرق أما أنت فلست مستشر قاً.

وينتقل «بادو» بعد ذلك ليقول ، ناصر كان دائها مباشراً في حديثه ، لايراوغ ، وكان على قدر كبير من الإنسانية ، ويتذكر بادو أنه في إحدى المرات طالت مقابلته مع ناصر لكنه لم يجرؤ على إخراج غليونه ليدخن في حضرة الرئيس وقال له «بادو» إن وزير خارجيتنا لايجب الغليون لكن ناصر قال له في تبسط : دخن غليونك يارجل. ويقول بادو بعد ذلك : إن عبدالناصر كان دائها متحكها في ردود أفعاله حتى حين كان هناك ما يغضبه ، ويقول أنه كان يظهر الكثير من الإحترام لمرؤ وسيه ، فلم يكن يسئ إلى أحد من العاملين معه أمام زائريه.

ويقول بادو أن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت نفسها بعد حرب السويس حارسة للمركز الغربي العام في الشرق الأوسط وأصبحت هي الأساس والسياسات الأوروبية تابعة لها فأيدت الأنظمة المؤيدة للغيب وفعلت المستحيل لكي تجئ بمثلها إلى الحكم، ولم تتردد في مقاومة الأنظمة غير الموالية لها وقال بالنص: «وكثيراً ما يذكر العرب أعمال المخابرات المركزية في سوريا ومصر وإيران كدليل واضح على تدخل الإمبريالية الأمريكية في شئونهم، واعتقدت الولايات المتحدة أن استقرارها في العالم العربي يفرض عليها مساندة الملكيات التقليدية التي يعتمد مركزها على صفوة من ملاك الأراضي والتجار أكثر منه على الجهاهير العريضة. ولو تخلت عنهم أي تلك الأنظمة فإنها سرعان ما تسقط. لقد استفزت كلمة «السيادة» التي فرضها ناصر الغرب كثيراً وهذا ما أدى به لاتباع سياسة « الانتحار»، وحينها يخاطب ناصر الجهاهير المصرية بوصفهم «مواطنون» فإن هذا يعني أن «الرعية» قد أضفي عليهم حالة جديدة هي حقهم في الإشتراك مباشرة في إدارة شئون بلادهم، وهي حالة جديدة على المواطن في وادى النيل ، فالجهاهير تحمل مفتاح المستقبل ، ولابد لأية سياسة نحو بلادها من أن تكون لها علاقة بوجودها ، وهذا العنصر الذي فرض على لأية سياسة نحو بلادها من أن تكون لها علاقة بوجودها ، وهذا العنصر الذي فرضه رجل لا لأية سياسة الأمريكية كان من الصعب علينا قبوله لأن المسئول عن فرضه رجل لا

نحبه هو جمال عبدالناصر . إن جمال عبدالناصر أول الرجال الجدد في المنطقة وهو يمثل الرجل العادي بصورة أكثر دقة من أولئك الزعهاء القدامي الذين حل محلهم. لقد أدخل الرجل العادي في المشاركة السياسية والارتباط الوطني لأن الإستقلال بشعاراته عن الحرية قد شحذ همته وعمّق إحساسه ببلاده كما أن وسائل الاتصال الجماهيري وخاصة راديو الترانزيستور قد أوصلت دعاية حكومته إليه في مقهاه وفي منزله ورفع النمو السريع في التعليم مكانة الطبقة المتعلمة وخلق طبقة طلابية متبرمة ومتعطشة لمزايا المركز الاجتماعي والمكانة السياسية. والإجدال أن ناصر كان على وعي كامل بخطر المعونات الأجنبية ونجح في تحييدها وفعل ذلك مع السوفييت ومعنا أيضا فرغم أن سجل معوناتهم لمصر يوضح ذلك فإن السلاح والسد العالى وشحنات القمح .. النح لم يحقق للسوفيت نجاحاً أكثر من الأمريكيين حتى أنهم لم يستطيعوا الحصول على تصريح بوجود حزب شيوعي في مصر، بل إنهم لم يستطيعوا حماية الشيوعيين المصريين في أغلب الأحيان . وقال ، إن أكبر دليل على عدم جدوى المعونة الاقتصادية منفردة أن الولايات المتحدة لم تتردد في قطعها عن مصر بسبب الخلافات الحادة بينهما. وقد خسرت الولايات المتحدة لأن المعونة كانت في شكل أغذية يدفع ثمنها بالعملة المحلية وتستخدم في تغطية البعثة الدبلوماسية ولأن الغذاء شئ حيوى متصل بالاحتياجات الإنسانية الأساسية بدرجة تجعل ربط إمداده بشروط وقيود يثير ردود فعل عنيفة. فقد قال جمال عبدالناصر ردا على هذا التصرف: « إن على الأمريكان أن يأخذوا معونتهم ويشربوا من البحر» وكان حريصا على أن لايكون ثمن المعونة التفريط في الاستقلال الوطني ، وعلى حد قوله ، كان يخشى « أن تكسرنا أمريكا بهذه المعونة».

وينتهى بادو بقوله: « إن أهداف السياسة الأمريكية بقيت على حالها .. السيطرة على منابع النفط .. مواجهة السوفييت .. دعم إسرائيل .. سحب العرب إلى الغرب وباختصار كانت الأساليب جديدة والمفاهيم قديمة ، وكل ما حدث هو تغليف قرص السم بطبقة من السكر .

ولقد وصلت علاقة بادو بناصر إلى أن الرئيس ظل يستقبله كلها زار مصر بعد أن ترك عمله بالسفارة ، كها أن «بادو» ظل يكتب لناصر لفترة مما يدعو للقول بأن العلاقة بينهها لم تكن مجرد علاقة مهنية وإنها كان فيها الكثير من الود والتقدير الشخصي بينهها.

لكن ماهى إلاشهور قليلة حتى أُغتيل «كينيدى».. وجاء «جونسون» وهو رجل تسبقه انتهاءاته الصهيونية فتدهورت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة حتى وصلت إلى أسوأ حالها بعد ذلك باندلاع حرب ٦٧ والتى وجدها جونسون فرصة سانحة لفرض الشروط الإسرائيلية على العرب بالقوة وإنهاء زعامة عبدالناصر إن أمكن ، وهكذا تطابقت في (\*) اقرأ فصل عدوان ١٩٦٧.

عهده فى أعين العرب صورة العدو الإسرائيلي مع صورة الإدارة الأمريكية فاستقال «جون بادو» من السلك الدبلوماسي وعاد إلى بلاده أستاذاً ورئيساً لمعهد الشرق الأوسط بجامعة كولوميبا يحاضر طلبته عن الشرق الأوسط كها عرفه ، ومن بين أهم ما تضمنته محاضراته الصورة التي رسمها عن قرب لعبدالناصر.

وينهى «بادو» كتابه بالحديث عن مهمته في القاهرة فيقول: «لكننا لم نحقق شيئاً خلال تلك الفترة أكثر من أننا أوجدنا فترة استراحة وسط الحرب التي كانت قائمة ضد مصر وعبدالناصر ، وذلك أننا لم ننجح في إيجاد أساس لعلاقة هادئة وبناءة ودائمة بين الجانبين» فبعد أن ترك «بادو» عمله في القاهرة على أثر إغتيال «كنيدى» وتولى «جونسون» الرئاسة كان «بادو» في زيارة لوزارة الخارجية في واشنطن فعرف أن السفير المصرى كان يقابل وزير الخارجية « دين راسك» وأن الوزير أنهى المقابلة قائلاً: «إسمع ، نحن لاوقت لدينا كي نلهو مهذا الشيئ العربي ، وكانت كلهاته التي أوردها بادو بالنص في كتابه كالتالى:

We dont have time to fool around with this Arab thing!

وللدكتور «جون بادو» مؤلفات أخرى كثيرة منها « بزوغ مصر الحديثة» و «ملتقى القارات» و «شرق وغرب السويس».

المؤرخ البريطاني «آرنولد توينبي» في مقاله الشهير عما جرى في الشرق الأوسط سنة ١٩٦٧ وقال فيه:

« إن أمة رفضت الهزيمة برفضها الإستسلام لأهداف العدوان وفي مقدمتها الإطاحة بجال عبدالناصر ، لهي أمة قادرة على دحر العدوان والصمود أمام الغزوات ...»

وكان رفض الشعب المصرى للهزيمة فعلا فوق كل تقديرات عشاق الكمبيوتر ولم تجرؤ إسرائيل في تلك الأيام على عبور القناة رغم أن الطريق كان مفتوحا نحو القاهرة .

وكان السبب الوحيد لموقف إسرائيل هو تجنب الضياع وسط الزحام .. وزحام الدلتا بكل كثافتها وقدرتها الحضارية والتاريخية والروحية وإمكانيات الصمود والقتال إلى مئات السنن.

#### • آندریه مالرو وعبدالناصر

« ليست المسألة النصر العسكرى أو الهزيمة العسكرية .. المسألة هي إرادة الأمة وتقديرها للبطل حين تجد نفسها فيه .. لقد وجدت أمتكم نفسها في عبدالناصر بمقدار ما وجدت فرنسا نفسها في نابليون ، مع إختلاف الظروف .. وهذا هو الذي يبقى .. أما غيره فتكنسه الأيام».

## الصحفيون البارزون

كان الصحفيون البارزون يطلبون دعم عبدالناصر أو مساعدته كلما واجهوا أزمة من أى نوع، وسوف أورد هنا مثالا واحدا تعبيراً عن هذا الوضع وليس من قبيل المن والأذى الذي قد يلجأ البعض إلى تأويله ..

يتلخص هذا المثال في رسالة شخصية بعث بها الراحل محمد التابعي إلى الرئيس عبدالناصر أنشر نصها دون تعليق أو تعقيب:

## • سيدى الرئيس العزيز

يأذن لى سيادة الرئيس أن أؤكد له أننى ترددت زهاء شهرين فى كتابة هذا الخطاب لأننى وأنا أعرف كثرة مشاغلكم والأعباء التى تتحملونها كرهت أن أتطفل عليكم وعلى وقتكم الثمين بمسألة شخصية أنا المسئول والملوم عنها أولاً وأخيراً. ولقد أشفقت كذلك من أن يقال أننى أستغل عطفكم على وهو العطف الذى أحسست به دائهاً.

ولقد حاولت إلتهاس سبل الخلاص لما أنا فيه فلم أوفق وانتهيت إلى أنه ليس أمامي إلا أن ألجأ إليكم لعلكم تجدون لي حلا لدي البنوك أو مؤسسة أخبار اليوم.

وأنا يا سيدى الرئيس مدين في نحو عشرة آلاف جنيه لبنك مصر والبنك العربي وبنك التجارة وبنوك أخرى ، ومنها ألف جنيه لمؤسسة أخبار اليوم وقد سددت منها حتى الآن نحو • • ٧ جنيه.

ويجب على أن أعترف بمسئوليتي بل بسوء تصرفي فقد كنت مسرفاً كل الإسراف في شبابي فلم أقتصد شيئاً ، ولقد كانت إيراداتي تكفيني وكنت أنفقها كلها . ثم كان مالم يكن في حسابي فتزوجت في سن متأخرة و ورثت ابني وابنتي عنى وعن أمها أمراض الحساسية وعلى رأسها الربو واضطررت نزولا على رأى الأطباء أن أصحب إبني إلى جبال سويسرا \_ وعلى رأسها الربو في العلاج والاستشفاء ، وكنت في كل مرة أستدين نفقات الرحلة.

وزوجتي أيضاً أُصيبت بجلطة في ساقها اليسرى عقب إجراء عملية جراحية لها (الزائدة الدودية). وقد سافرنا مرتين إلى ألمانيا الغربية لعلاج الساق الضعيفة في حمامات بادن.

ومرضت أنا في عامي ١٩٥٦ و ١٩٥٧ وأجريت لي عمليات جراحية وأقمت في المستشفى نحو ثلاثة شهور.

وكان يومئذ أول عهدى بالإستدانة فقد كلفني مرضى نحو ألفي جنيهاً ومن يومها تراكمت عليّ الديون.

ولما كنت لا أملك شيئاً على الإطلاق فقد رأيت أن أؤمن مستقبل ولدى الإثنين فعملت لها بوليصتى تأمين قيمتها خمسة عشر ألف جنيه لدى شركة التأمين (المتحدة) وأنا أدفع عن

هاتين البوليصتين أقساط سنوية تبلغ قيمتها نحو ٧٥٠ جنيه وهي لمدى الحياة. وتدفع القيمة للولد والبنت عند وفاتي ، ومؤسسة أخبار اليوم تستقطع شهرياً من مرتبي خمسين جنيها على الأقل من قيمة دينها على.

أنا ياسيدي الرئيس لا أزعم أن لى حقاً أو حقوقا لدى مؤسسة أخبار اليوم ولكنني فقط أرجو أن تكون الإعتبارات الآتية موضع العطف والتقدير:

(أولاً) لقد تنازلت في عام ١٩٤٦ عن مجلة آخر ساعة بمقتضى عقد « بيع» جاء فيه أننى تناولت مبلغ ألف جنيه وهذا غير صحيح لأننى لم أتناول قرشاً واحداً. وأعتقد أن مصطفى وعلى أمين يعترفان بهذا.

(ثانياً) كان المتفق عليه أن يكون مرتبى خالصا من جميع الضرائب ، ولكن عند الاتفاق جاء خالياً من النص على هذا ، ولما كنت يومئذ مريضاً جداً باحتقان الكبد والمرارة ومصابا بانهيار عصبى بسبب كثرة العمل والإرهاق النفسى فقد سكتُ ولعلى كنتُ أعتقد في قرارة نفسى أننى لن أعيش طويلاً.

(ثالثاً) قمت بثهانية رحلات صحفية طويلة إلى أقطار مختلفة فى أوروبا وآسيا خلال الستة عشر عاماً التى مضت على اتفاقى مع أخبار اليوم وأرسلت خلال هذه الرحلات أكثر من مائتى مقال . وكانت جميع هذه الرحلات على نفقتى الخاصة و لم تساهم فيها دار أخبار اليوم بقرش واحد ولاحتى أجرة السفر بالباخرة أو بالقطار ماعدا في عامى ١٩٥٨ وعام ١٩٦١ فقد تناولت ٥٠٠ جنيه مساهمة من الدار فى نفقات السفر. هذا بينها تكفلت الدار دائهاً بنفقات رحلات أى محرر أو محررة وقد بلغ بعضها عدة آلاف من الجنيهات!

وهذا ياسيدي الرئيس ما أعرضه وقد أوجزت في عرضه.

ولقد كنت أعتقد في عام ١٩٤٦ أن حياتي لن تطول ولكن قُدر لى أن أعيش ، وأن أتزوج وأن تتضاعف نفقات وتكاليف الأمراض التي أُبتليت بها أنا وأفراد أسرتي. ومن هنا كانت ديوني التي كنتُ أؤجلها من عام إلى عام ومن شهر إلى شهر ومعظمها تستحق في شهر مارس الحالي.

وصدقني ياسيدي الرئيس أنني أخجل ولكن الدنيا ضاقت في وجهى فلم أجد أمامي سواكم. وأنا لكم دائها وفي جميع الحالات الشاكر المحب المخلص.

محمد التابعي ١٠٠ مارس ١٩٦٢ (الأصل بخط يده في الملحق الوثائقي بهذه المذكرات).

بعد ما اطلع الرئيس جمال عبدالناصر على هذه الرسالة أمرنى بالاتصال بالأستاذ محمد التابعى وإبلاغه بأن كل ما طلبه سيتم تلبيته ، وأن كل الديون ستسدد بمعرفة رئاسة الجمهورية ، وأن باقى الدين الذى يستحق لمؤسسة دار أخبار اليوم سيتم تسويته أيضاً باعتباره دين معدوم . وقد قمت بزيارة الرجل في منزله حيث أبلغته بقرار الرئيس جمال عبدالناصر وكان في غاية التأثر ، قلت له : إنك قد خدمت مصر بشرف ومن حقك على بلدك أن توفى جزء من هذا الحق ، ورجوته ألا يتردد في الإتصال بي في أي وقت وأن يعتبر مكتبى في خدمته باستمرار ، وقد أبلغت الرئيس بنتيجة المقابلة ، كما قمت بإبلاغ مؤسسة أخبار اليوم بقرار إعتبار الدين وكأنه معدوم . كما قرر جمال عبدالناصر أيضاً بأن يذاع مقالا اسبوعياً لحمد التابعي في إذاعة صوت العرب في آخر ساعة وكان يتقاضي عن كل مرة ٢٥ جنيهاً. كان ذلك مثالاً واحداً من أمثلة عديدة يمكن أبرزها كان مع أحمد بهاء الدين ويوسف إدريس وغيرهم ، وقف عبدالناصر إلى جانبهم من منطلق إنساني بحت ، وبوصفه مسئول عن كل مواطن تماماً كما كان يحدث في التعامل مع آلاف الرسائل والشكاوي التي كانت ترد عن كل مواطن تماماً كما كان يحدث في التعامل مع آلاف الرسائل والشكاوي التي كانت ترد إلى الرئيس جمال عبدالناصر (۱).

ولا أستطيع أن أنهى هذه الفقرة دون التعرض لقصة عبدالناصر مع يوسف إدريس .. ففى مكالمة تليفونية بينى وبين الرئيس قال لى : إنت تعرف يوسف إدريس ؟ فقلت : أعرفه كأديب وكاتب ، ولكنى لم أقابله شخصياً.

فقال: طيب إتصل به وقابله وبلغه على لسانى الرسالة التالية: «أنه حرصا من عبدالناصر على شخص يوسف إدريس الذى يحترمه ويحبه ويقدره ولا يحب أن ينال منه شخص أو اتجاه مريب ، فإن مجلة «حوار» اللبنانية لايليق بأن تكون بها صفحات عليها توقيع هذا الإنسان النظيف الشريف يوسف إدريس ، وأن جمال عبدالناصر على أتم إستعداد لأن يقف بجانبه مها كانت الظروف».

طلبت من منير حافظ ـ باعتباره كان على إتصال بيوسف إدريس وقت أن كان منير رقيبا في روز اليوسف قبل أن يعمل مساعداً لسكرتير الرئيس للمعلومات ـ أن يدعوه لمقابلتي.

و فعلا حضر يوسف إدريس في اليوم التالى إلى مكتبى وتقابلنا حيث أبلغته رسالة الرئيس عبدالناصر ، والتى كان لها صدى وتأثيراً كيبراً على الرجل ، ولكن يوسف إدريس إستفسر منى عن السبب في رغبة الرئيس في عدم الكتابة في هذه المجلة بالذات . فقلت له : إن هذه المجلة لها إرتباطات وثيقة بالمخابرات المركزية الأمريكية CIA وللحقيقة فإن يوسف إدريس لم يكن يعلم فعلا بهذه الصلة المربية بين المجلة والمخابرات المركزية الأمريكية ، الشئ الذي

<sup>(</sup>۱) هذه الرسائل والشكاوي محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري التي نُقلت في عام ١٩٧١ إلى قصر عابدين .

كنا نحن متأكدين منه . وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي كتب فيها يوسف إدريس مقالاً لمجلة « حوار» ، بل إنه أعلن رفضه للجائزة التي خصصتها المجلة له بعد أن علم بتوجهاتها المشبوهة وقد قرر عبدالناصر أن تمنحه مصر قيمة هذه الجائزة ، وقد سلمتها له فعلاً.

#### • الفنون .. الثقافة ...

فى فترة الصباكتب جمال عبدالناصر روايته الوحيدة «فى سبيل الحرية»، ولم تتم الراوية للأسف. ولقد أُقيمت فيها بعد مسابقة لإتمامها لكن هذه الرواية (\*\*) تدل على الحس الفنى العميق لدى جمال عبدالناصر. ولم يكن مشروع الرواية فقط هو الذى يبنئ عن هذا الحس المبكر، كانت هناك قراءاته التى لم تتوقف عند السياسة والإستراتيجية والتاريخ بل تجاوزتها إلى الأدب. وربها كانت رواية «عودة الروح» لتوفيق الحكيم من أكثر الكتب تأثيراً في وجدان جمال عبدالناصر.

وقبل وبعد الثورة عرف عن جمال عبدالناصر إهتهامه بالثقافة والفن ، ولم يذكر في عهده أنه كانت هناك أولوية تسبقهم رغم تسابق الأولويات آنئذ.

وكان الناس يعرفون ولع جمال عبدالناصر بمشاهدة الأفلام السينهائية ، ولو أنه تحت دراسة عن الأفلام التي شاهدها الرئيس عبدالناصر أوكرر مشاهدتها لخرجنا بنتائج هامة.

ولكننى لاحظت إعجابه الشديد بالممثل الكبير «جيمس ستيوارت» وشاهد فيلمه «Et Is A Wonderfull Life» أكثر من مرة ، وكان يرى أن الأفلام التى يقوم ببطولتها تجسد القيم الإنسانية والمثل العليا والروابط العائلية.

وأذكر أنه أبدى إعجابه الأكبر بفيلم يحيا زاباتا «Viva Zapatta» للمخرج إيليا كازان وبطولة مارلون براندو وأنتونى كوين وذلك لأنه كان يصور تحرير الفلاحين من عبودية الإقطاع ، وكان يحب مشاهدة أفلام بيتر سيلرز ولويس دى فينيس..

وحب عبدالناصر للغناء معروف ، وعلاقته حتى على المستوى الشخصى بأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم وغيرهم معروفة..

<sup>(\*)</sup> كان المجلس الأعلى للفنون والآداب قد أعلن عن مسابقة لتكملة هذه القصة عام ١٩٥٨ ، اشترك فيها ٣٧٠ عربياً من الجمهورية العربية المتحدة والعراق ويوجوسلافيا ، وقدمت ٨٠ تكملة ، وشكلت لجنة من ١٠ أدباء ونقاد لاختيار القصة الفائزة .

والذى لايعرفه الكثيرون ولع الرئيس بالمسرح ولكن الظروف منعته من التردد عليه ، فكان يكتفى بإيفاد أحد من الأسرة أو ممن حوله لمشاهدة المسرحية ويجلس معه ليتحدث إليه فيها ، وقد يكرر هذا مرات كأنه يريد أن يرى المسرحية وهو لم يرها.

ولسنا في حاجة لأن نكرر ما يقوله الجميع عن الازدهار الثقافي والفني في فترة الستينات، وإن كنا نؤكد أن هذه النهضة بدأت منذ الخمسينات.

في هذه الفترة بلغ المسرح أوجه بكتابات نعمان عاشور ويوسف إدريس وسعد الدين وهبة \_ الذي كان أحد ضباط الشرطة الأكفاء الذين ساندوا ثورة يوليو منذ بداياتها الأولى وتوفيق الحكيم وعبدالرحمن الشرقاوى وغيرهم . وكانت كثير من المسرحيات تنتقد النظام: الفتى مهران والسلطان الحائر ، وسكة السلامة ، وغيرها.

أيضاً السينها بلغت مستوى راقياً ، خاصة بإنشاء معهد السينها . ولقد تحول كثير من الإنتاج السينهائي إلى القطاع العام.

وأشير هنا إلى فيلم «ميرامار» الذى تهكم على «الإتحاد الاشتراكى العربى، و «شئ من الخوف» الذى طعن في شرعية الثورة ، و «المتمردين الذى دعا إلى ثورة أخرى ، وأيضاً أفلام «القضية ٦٨» و « الناس اللي جوة» و «الاختيار» وغيرها.

باختصار شديد كانت الفترة ثرية بالإنجازات الثقافية والفنية ، فلقد كانت الثورة تعرف أن الصراع السياسي والبناء الإقتصادي لابد لها من روح قوية ، وهذه الروح لايمكن بناؤها إلا بالفن والثقافة.

إن عبدالناصر هو الذي فكر واقترح وقرر الإنجازات التالية على وجه التحديد:

- \_إذاعة القرآن الكريم ، وأن يقتصر دورها على إذاعة آيات الذكر الحكيم فقط
  - \_إذاعة أم كلثوم.
  - \_إنشاء معهد الباليه والكونسر فاتوار (الملحق الوثائقي).
    - -إذاعة صوت العرب.
- \_ إذاعة البرنامج الثاني ليذيع روائع الفن العالمي من أعمال موسيقية وأدبية الخ.
  - إذاعة الشرق الأوسط بطابعها الخفيف السريع.
- ـ بدء الإرسال التلفزيوني في مصر في بداية الستينات رغم الصعوبات الفنية والسياسية التي أبديت في ذلك الحين للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار.
  - \_إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط.

- \_ إصدار كتاب كل أربعة وعشرين ساعة ثم كل ست ساعات على أن يكون سعره قروش قليلة وفي متناول أي شخص.
  - \_إنشاء مصلحة الاستعلامات.
- \_إصدار قانون تطوير الأزهر الشريف\_ (١٠٣ لسنة ١٩٦١) ليصبح الدعاة متخصصين في مختلف مناحي الحياة اليومية كأطباء ومهندسين ومحاسبين .. الخ .
- قرار إنتساب البنات لكليات الأزهر الشريف وذلك حتى يتسنى تخريج الأم المسلمة الصالحة أم الأجيال التي سنتولى مقاليد الأمور في مصر مستقبلاً.
- \_كان كثير الإهتهام والمتابعة لكل إنتاج وعروض فرقة رضا وفرقة الفنون الشعبية والمسرح القومي وهي المؤسسات التي قام بتشجيعها ودعمها بكل الإمكانيات عن طريق وزارة الثقافة وأجهزتها.

وكان يحلم بعد قيام معاهد الكونسر فاتوار والباليه أن ترقى فنون الغناء بكافة أنواعه وأشكاله خاصة الكلاسيكية منها باعتبارها المدخل الصحيح للذوق الرفيع والتذوق الراقى لباقى أنواع الفنون الأخرى ، وإن كان هذا لم يمنعه بشكل خاص من اعتبار أم كلثوم ثروة قومية ليس لها مثيل في التاريخ الحديث على مستوى العالم العربي ، كما كان معجباً أيضاً بمحمد عبدالوهاب وكان أحد أحلامه الذي تحقق مؤخراً في ١٩٦٤ أن يجتمع هذين القطين في عمل مشترك يجسد الأصالة والعظمة للفن المصرى والعربي ..

وكانت البداية في « إنت عمرى» . وقد كان لها قصة أخذت من الوقت والجهد والإصرار من جانب عبدالناصر ، كما شرفت أن أشارك فيها بنفسى معه حتى يتحقق هذا الحلم . وفى الحقيقة فإننى قد فاتحت محمد عبدالوهاب سنة ١٩٦٣ بناء على مكالمة بينه وبين عبدالناصر الذى قال لى « اعرض على عبدالوهاب أن يلتقى مع أم كلثوم في عمل مشترك» ، ثم في نفس الوقت نبهنى ألا أضغط عليه لأن مثل هذه الأمور لا تولد بالرغبات أو بالتعليهات ولكن تنبع من ذاتهما بقناعتها الشخصية وأذكر أننى عندما فاتحت عبدالوهاب في هذه الفكرة أن قال لى : « هذه الفكرة قد تنجح وقد تفشل .. وأنا أحلم بها فعلاً ، وفي نفس الوقت آمل أن يجئ هذا اليوم الذي التقى فيه مع ثومة».

ولما نقلت رأى عبدالوهاب للرئيس ، قام بمفاتحته هو والسيدة أم كلثوم في عيد العلم سنة ١٩٦٣ وقال لهمها « إمتى حانسمع لك لحن تغنيه الست ؟» وكان رد عبدالوهاب «حاضر ياسيادة الريس» . كما كان رد أم كلثوم « يا ريس أنا مستعدة وجاهزة أغنى أى لحن لمحمد» . وكانت «إنت عمرى» ، والتي تبعها بعد ذلك لمدة عشر سنوات روائع أخرى ساهم فيها هذين العملاقين.

ولقد كان تعليق الناصر على لقاء العملاقين : لقد استطاع فن محمد عبدالوهاب وفن أم كلثوم أن يجمع العرب من المحيط إلى الخليج ..

كانت علاقة أم كلثوم بعبدالناصر منذ قيام الثورة علاقة قوية وكانت تتردد على منشية البكرى في أى وقت وفي كثير من الأحيان بلامواعيد تلتقى بالعائلة أو بأى أحد منا ، تتصل تليفونياً لتعرض رأى أو فكرة أو مشكلة أو نقد قد يعن لها أن ينُقل للرئيس بلا حساسيات.

ولعل الكثيرون لايعلمون أن أم كلثوم قد أدت أغنية يوم ١٠ يونيو ١٩٦٧ بعنوان «إبقى» وسرّاها البعض «حبيب الشعب» وهي من تأليف صالح جودت وتلحين رياض السنباطي ـ ولدى شريط خاص لتسجيل هذه الأغنية تم في صالون منزل أم كلثوم في هذه الليلة . كها أنى أحتفظ بشريط آخر لأم كلثوم يسجل لها أغنية «رسالة إلى الزعيم»، تم تسجيلها بعد رحيل عبدالناصر وهي من تأليف نزار قباني ومن تلحين رياض السنباطي.

وبالمناسبة فإن أم كلثوم قد قدمت أغنية «باسم مين خارجين». وذلك في أوائل شهر أكتوبر سنة ١٩٦١ وبالذات يومى ٣ و ٤ أكتوبر ، عقب الحركة الإنفصالية بين مصر وسوريا والتي كان من كلماتها: «باسم مين خارجين ع الشعب قمتم باسم مين؟... باسم إسرائيل والاستعمار؟.. ولا باسم المأجورين ... ولا باسم الشعب والشعب منكم برىء.. ده مستحيل تفريق قلوب المولى جمعها في طريق...

مساء أحد الأيام من العام ١٩٦١ بلا موعد مسبق أبلغنى محمد السعيد ـ سكرتيرى الخاص ـ أن الست وصلت وأنها تجلس فى الصالون الملحق بمكتبى ، فقمت وتوجهت إلى الصالون لأجد السيدة أم كلثوم تجلس وبيدها مروحة كانت الابتسامة الهادئة على وجه الست عندما جلست إلى جوارها وبادرتنى قائلة : أنا آسفة يا أستاذ سامى إنى جيت بدون موعد ولكنك إنت اللى قلت لى من قبل إن مافيش مواعيد بينى وبينك وإنى أقدر أقابلك؟

فقلت لها: يا ست وأنا مازلت عند كلامي وأنا تحت أمرك..

فقالت: ياسيدى محمد الدسوقى ( ابن شقيقة السيدة أم كلثوم) عايز منك خدمة ، وإنت طبعاً عارف وضعه في الشركة. فقلت محمد حسب علمى ماشى كويس ومافيش أى شكوى منه خالص.

فقالت : ماهو علشان هو ماشى كويس أنا باترجاك إنك تتكلم مع الوزير بتاعه ليرقيه . فقمت ورفعت سهاعة التليفون وطلبت الدكتور عبدالعزيز حجازى ـ وزير الخزانة في ذلك الوقت ـ واستفسرت منه في حضور الست عن وضع محمد الدسوقى ، فقال لى : إنه من

العناصر الشابة الواعدة ، فلما إستفسرت منه عن إمكانية ترقيته ، قال لى : إنه من جانبه لا اعتراض على الترقية بل إنه يؤيد ترقيته . ولكن المشكلة أنه ليس هناك بند في الميزانية يسمح بتنفيذها ، فشكرته وأنهيت المكالمة.

إندهشت الست لإنهائى المكالمة دون الوصول إلى قرار أو مجادلة بينى وبين الدكتور حجازى ، فقلت لها : إن حل مشكلة محمد الدسوقى ليس فى قدرة الوزير ولكن تحتاج لقرار من الرئيس لكى يتجاوز الوزير أحد بنود الميزانية لتتم ترقية محمد وقلت للست إنى سأعرض الأمر على الرئيس وسأبلغها بها ينتهي إليه قراره . وفى تلك اللحظة أنارت اللمبة الحمراء بها يفيد أن الرئيس على الجانب من الخط التليفونى المباشر بينه وبينى فقلت : أفندم ..

قال الرئيس: فيه عندك حديا سامى ؟ فقلت أيوه يا فندم عندى الست! فطلب التحدث معها، وبعد الإطمئنان على صحتها وأحوالها أبلغته بالموضوع فقال لها الرئيس: طيب إديني سامى .. وأمرنى الرئيس بالاتفاق مع حجازى على تسوية موضوع ترقية محمد الدسوقى. وقمت من فورى وأمام أم كلثوم بالإتصال به، وأبلغته بأمر الرئيس وتحت ترقية محمد الدسوقى.

وبعد نكسة ١٩٦٧ وعندما قررت السيدة أم كلثوم المساهمة بدور إيجابي لدعم المجهود الحربي والقيام بزيارات للخارج لإقامة حفلات يكون دخلها أحد أركان المساهمة في هذا المجهود: قرر الرئيس جمال عبدالناصر أن تُمنح السيدة أم كلثوم جواز سفر دبلوماسي، وكانت سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، ولم تتكرر حسب علمي.

وقد قمت بإبلاغ هذا القرار للسيد محمود رياض الذي كلف مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية بالتوجه إلى منزل السيدة أم كلثوم لتسليمها جواز السفر . وعندما إتصلت في نفس الوقت بالسيدة أم كلثوم لإبلاغها بهذا القرار ، إحتبس صوتها تأثراً وهي تشكرني إزاء هذه اللفتة الكريمة من الرئيس عبدالناصر.

أما عبدالوهاب فإن علاقته بعبدالناصر بدأت مع قيام الثورة وقد قام بعد لقائه الأول معه أن غنّى: « كانت الدنيا ظلاما ما قبله \_ وهو يهدى بخطاه الحائرينا». للشاعر محمود حسن إسهاعيل. ولعلنا كلنا نذكر مقولة محمد عبدالوهاب في عيد الثورة سنة ١٩٥٤:

« غنيت فى حفل عام بعد انقطاع طويل عن الغناء فى الحفلات ، لكن بعد ذلك قويت العلاقة كثيراً بينى وبين جمال عبدالناصر وأحبنى كثيراً جدا وأحببته كثيراً جداً». وقد ترجم عبدالوهاب حبه لوطنه وإيهانه بعروبته فى الكثير من الأغانى والأناشيد التى

لاتحصى، ويكفى أن أقول أنه في سنة ١٩٦٧ تصادف أن كان عبدالوهاب في بيروت وحالت ظروف الحرب دون أن يعود إلى القاهرة، إلا أنه أبى إلا أن يدلى بصوته فيها حدث حيث قام مع الإخوان رحباني بتلحين وتوزيع:

«طول ما أملي وفي إيديا سلاحي ...

وفى أحد أيام صيف سنة ١٩٦٣ إتصل بي تليفونياً الفنان محمد عبدالوهاب طالباً لقائي، ولما عرضت عليه أن أتوجه أنا إليه للقائه في منزله أصر هو عل أن يحضر بنفسه إلى في مكتبى.

وبرقة متناهية وحسسية مرهفة تحدث في حيرة وقلق وبصوت خفيض عن مسألة تعرض لها قبل ثلاثة شهور ، ولايعرف كيف يقوم بحلها لحساسيتها وعدم رغبته في خلق مشاكل يرى أنه هو ونحن في غنى عنها.

ولما استوضحته الأمر قال: «كل ما أريده الآن هو أن يكون الرئيس جمال عبدالناصر على علم علم فقظ بها حدث ، فلما ألححت عليه في معرفة تفاصيل مايقلقه حكى القصة وتتلخص في أن أحد المسئولين ـ سمّاه ـ زاره دون موعد سابق وقال له:

« أنا عارف أنه يوجد عندك أشرطة نادرة لم تذع من قبل وتحوى أغان ودندنة خاصة بك لقطوعات قديمة ومشاريع ألحان لم تر النور بعد . . فهل يمكنني أن اسمعها؟ ».

قال له عبدالوهاب: « بالطبع وبكل سرور .. إتفضل إسمعها.

فقال له زائره : « لا .. أنا عايز آخدها وأسمعها في بيتي ...

وأسقط في يد الرجل المهذب الذي أذعن دون مناقشة وأعطاه التسجيلات النادرة. ويستطرد الأستاذ عبدالوهاب قائلاً:

« ودلوقت مرت شهور ثلاثة ولم أسمع من هذا المسئول كلمة ، ولم ترد لى هذه التسجيلات، وكل ما أريده هو أن تكونوا على علم بها حدث فقط.

وعدت الرجل خيراً ، ولم أتردد في إبلاغ الرئيس جمال عبدالناصر بتفاصيل ما دار في هذه المقابلة .. وكان رد فعل الرئيس هو الغضب.

إستدعى الرئيس جمال عبدالناصر هذا المسئول واستفسر منه عن هذه الواقعة فلم ينكرها، فطلب منه أن يقوم من فوره ليحضر هذه التسجيلات الآن ، فأحضر ها.

سلمنى الرئيس هذه التسجيلات وكلفنى بأن أزور عبدالوهاب لأعيدها إليه ، مع نصيحة من الرئيس بألا يفرط في مثل هذه الثروة القومية مرة أخرى.

طلبت الأستاذ محمد عبدالوهاب لأحدد موعدا للقائه وأبلغته بأن لدى أبناء سارة ، فما كان منه إلا أن قال لي :

« حط السماعة يا أستاذ سامي وأنا جاى لك حالاً . وحاولت للمرة الثانية ألا يفعل ذلك إلا أنه وضعني أمام الأمر الواقع قائلاً : « أنا حا أحط السماعة بعد أذنك».

أما عبدالحليم حافظ فقد كان يجسد شباب وأحلام وطموحات ثورة يوليو في فنه وتعبيره سواء في أغانيه الوطنية أو العاطفية .. عبدالحليم كان يحضر إلى في مكتبى بدون موعد ، كها كنا كثيراً ما كنا نلتقى في عيادة الدكتور زكى سويدان سواء باتفاق أو بدونه وكان عبدالحليم يتصل بي تليفونياً في بعض الأحيان بعد الثالثة صباحاً ليعرض فكرة أو يقرأ لى كلهات أغنية جديدة بلا حساسيات ، وكان يعتبر نفسه أحد أفراد «كتيبة منشية البكرى» كها كان يجب أن يصفنا .. وفي الصيف وبالذات خلال شهر أغسطس من كل عام يقيم في نفس العهارة الفنان الصديق كهال الطويل . عبدالحليم كان إنساناً رقيقاً في كل شئ يقيم في نفس العهارة الفنان الصديق كهال الطويل . عبدالحليم كان إنساناً رقيقاً في كل شئ مطلب أو لحل مشكلة ما فقد كان رقيقاً . وأذكر بهذه المناسبة أنه كان قد توسط لدى لكى مطلب أو لحل مشكلة ما فقد كان رقيقاً . وأذكر بهذه المناسبة أنه كان قد توسط لدى لكى الرئيس نتيجة المقابلة أمر بأن يلغى قرار الإيقاف ليعود إلى عمله الصحفى ، وقمت بتبليغ قرار الرئيس لعبدالقادر حاتم ، وتصادف أن كان محمد حسنين هيكل موجوداً في مكتبى في ذلك اليوم وعرف بالقرار فقام من جانبه وسارع بإبلاغ مفيد فوزى به.

رسالة من عبدالناصر للمرشحين للوزارة

كلفنى جمال عبدالناصر أن أبلغ كل من يدخل مكتبه أو بيته كمرشح لمفاتحته في أي تشكيل وزارى أو عند حلف اليمين في تشكيل الوزارة . ألا ينحنى بل يظل واقفاً منصباً فالإنحناء لله وحده وأول مرة مارست فيها إبلاغ هذه الرسالة كانت سنة ١٩٥٦ مع كل من السادة سيد مرعى وعزيز صدقى وكهال رمزى إستينو ثم إستمرت بعد ذلك وأصبحت قاعدة تنفذ تلقائياً.

.. عبدالناصر كان بطلاً تاريخياً بلاشك وفى أعلى مقام ، ولكنه كان فى طليعة موكب مجيد حافل من أبطال القرن منهم غاندى ونهرو وسوكارنو وماوتسى تونج وشواين لاى وهوشى منة وديجول وسيكتورى ونكروما .. وكان الزهد والتواضع أول فضائله.

وأعدى أعداء عبدالناصر لايستطيعون إنكار مقوماته الشخصية كزعيم قوي ومؤثر لم

يكن يستطيع أحد أن يقوم بهذه الثورة إلا هو حيث جنود الاحتلال يقبعون على بعد مائة كيلومتر ويستطيعون التدخل بعد ساعات قليلة ، وحيث الفساد تم تكريسه ويسد المنافذ ويستطيع أن يفشل أى حركة مناهضة ، ولكن شجاعة عبدالناصر أصابت القوى المعادية بالصدمة والشلل التام مما أتاح للثورة أن تنجح . وفي هذا يختلف عبدالناصر عن الزعامات التي سبقته ولم توفق في إحداث تغيير حقيقي.

لم يمت عبدالناصر برصاصة من الداخل لأن الحب الجارف للشعب كان أقوى سياج، وحتى الذين عاداهم لمواقفهم المناوئة من الثورة يعانون صراع الحب والكراهية في آن واحد حيال عبدالناصر وكانوا يخفون في داخلهم مشاعر الرهبة الممزوجة بالإعجاب لأنهم كانوا على يقين من إخلاص عبدالناصر وشدته في الحق.

وكما يقول العالم النفسى الكبير الاستاذ الدكتور عادل صادق فإنه في يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ ومع توقف دقات قلب عبدالناصر دقت أجراس في أنحاء متفرقة من العالم بعضها تحية لرحيل زعيم عظيم وبعضها إعلاناً عن الفرحة العارمة والشهاتة وربها في هذه الليلة بالذات نام الإسرائيليون لأول مرة بعمق شديد.

إن فلسفة عبدالناصر في نضاله ضد إسرائيل تفرض نفسها على الشارع الفلسطيني مفاهيم وروحا وشجاعة ولايستطيع أى إنسان في العالم إلا أن ينحنى أمام هذه الشجاعة الأسطورية لطفل يمسك بحجر أمام جندى مدجج بالسلاح لتحقيق إستراتيجية عبدالناصر في أن الانتصار على إسرائيل أو حتى تحجيمها لايتحدد من خلال معركة وإنها بتصدير شئ واحد لها وهو أنها إذا لم تعط الفلسطينيين حقوقهم بالكامل فإن أى إسرائيلي لن يستطيع أن ينعم بنوم حقيقي ، وأن الكراهية تحيط بها من كل جانب ويكفى محاصرتها بالحجارة حتى تستسلم أو ترحل.

. . . .

# الفصل الثالث مع عبدالناصـــر

كانت العلاقة بين البكباشي جمال عبدالناصر غير سرية فقد أعطاني رقم تليفونه الخاص، وكان يصدر إلى تكليفاته بصفة يومية ، مما رسّب بعض الحساسيات لدى بعض الزملاء من كانوا يشاركونني نفس المكتب أو من بعض الضباط الأحرار الذين كانوا يترددون على القسم الخاص وكان لهم دور في تأمين الثورة.

سامي شرف

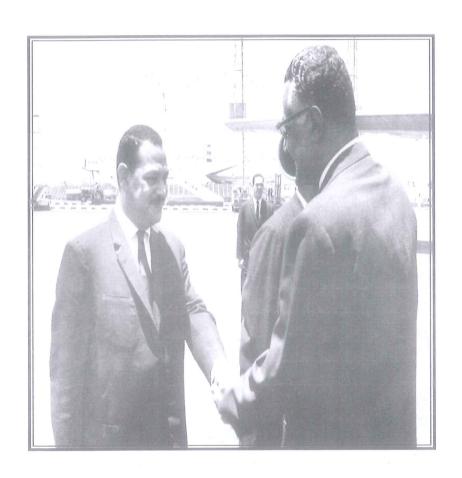

# جمال عبد الناصر وأنا اللقاء الأول

• البدايـة

(قضيت مع ناصر ١٨ عاماً أي نحو ٦٤٨٠ يوماً وما يقارب ١٥٥٥٢ ساعة)

كان اللقاء الأول مع جمال عبد الناصر في أواخر سنة ١٩٥١ عندما التحقت بدورة عقدت في مدرسة الشؤون الإدارية تمهيدا لرتبة اليوزباشي (النقيب)، وكان هو يقوم بتدريس مادة التحركات والمخابرات في هذه الدورة، التي ألغيت بعد أسابيع ثلاثة بسبب حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥١، وإعلان حالة الطوارئ في الجيش؛ ضمن قرار بإلغاء كل فرق الدراسة والتدريب بالجيش. ولكن رغم ذلك فقد أتاحت لي هذه الدورة التدريبية فرصة لقاء مباشر مع الرئيس جمال عبد الناصر الذي طلب أن أمر عليه في مكتبه، وعندما ذهبت إليه استقبلني بود، ودار حديث حول أدائي في الدورة، وأعجب بالنوتة الخاصة ني، كما قال لي على وجه التحديد: "إذا استمررت بهذا الأسلوب فسيكون لك مستقبل يبشر بالخير وأنا متنبئ لك بمستقبل كويس".

أقول إن هذا كان أول لقاء مع شخص الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن لقائي مع مبادئه ورسالته سبق هذا التاريخ بحوالي عام تقريبا عندما أوفد لي الصاغ كهال الدين حسين من سلاح المدفعية عددا من أصدقائي الضباط هم أحمد كامل ومحمد المصري ومبارك الرفاعي واحمد شهيب، وطلب أن أزودهم بكميات من الوقود والذخيرة الفائضة وورق كتابة لا يتشرب.. كنت وقتها أركان حرب وحدة مدفعية ضمن اللواء الأول المضاد للطائرات بمنطقة ألماظة بطريق القاهرة/السويس، وكانت لي معرفة سابقة بالضباط الثلاثة؛ الأول منذ أن خدمنا معا في مدرسة المدفعية، وكانوا يحضرون لزياري أثناء نوبتجيتي لأن الوحدتين متجاورتان، أما الأخ احمد شهيب فقد كانت تربطنا ببعض علاقات عائلية واجتهاعية قديمة من أوائل الأربعينات، ورغم أنه لم يكن لي معرفة سابقة بالصاغ كهال الدين حسين إلا أنه اشتهر بيننا بأنه ضابط مدفعية كفء، يتميز بالضبط والربط والشدة والجدية، كها عرف عنه تعاطفه الشديد مع الفدائيين سواء في فلسطين أو في منطقة القناة.

ولما كان حضورهم وطلبهم هذا يبدو خارج أية قواعد معمول بها داخل الجيش وفي سلاح المدفعية بالذات، فقد رفضت في بادئ الأمر تلبية طلباتهم نتيجة امتناعهم عن بيان أسباب طلبهم هذا، لكن جاءني محمد المصري الذي تربطني به صداقة قديمة منذ أن كنا طلبة في مدرسة المنصورة الثانوية في الأربعينات، وكان واضحا أنه أبلغ كهال الدين حسين بموقفي .. جاء ليبلغني أن هذه الأشياء مطلوبة لمساعدة الفدائيين في منطقة القناة ضد المحتل البريطاني.

بناء على ذلك، ولثقتي الكاملة في محمد المصري وافقت على تزويدهم بكل ما طلبوه بل وأكثر، خصوصا وأن حضورهم قد تزامن مع تنفيذ مشروعات التدريب السنوية على ضرب النار، والتي يجري خلالها استهلاك كميات كبيرة من الذخيرة؛ مما يسهل تغطية العملية بتوفير كميات من الذخيرة على أنها استخدمت في المشروعات.

وبعد فترة قصيرة أبلغني محمد المصري أن الصاغ كمال الدين حسين يرغب في رؤيتي؛ وبالفعل توجهنا لمنزله حيث أعرب لي عن امتنانه لما قدمته، وعلي أن انتظر طلب المزيد، وحياني على ما قمت به .. كان ذلك في أواخر ١٩٥١ .. وواصلت بعد ذلك إمدادهم بما يطلبون.

منذ لقائي مع كل من الصاغ كهال الدين حسين ثم مع البكباشي جمال عبد الناصر لم يفاتحني أحد في الالتحاق أو الانضهام لأي نشاط تنظيمي أو خلايا ثورية رغم أن صيتها كان متداولا في أوساط الجيش، وكنا نقرأ منشورات الضباط الأحرار كلها صدرت، ولكن في ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وحوالي منتصف الليل تقريبا فوجئت باليوزباشي محمد المصري على باب بيتي في مصر الجديدة، وطلب مني على استعجال أن أرتدي ملابسي العسكرية وأصحبه دون أن يبدي أي أسباب، لكني استجبت هذه المرة دون تردد، ونزلت معه حيث وجدت ثلاثة من زملائنا.

وخلال توجهنا إلى طريق مصر/ السويس الصحراوي، وقبل أن نصل إلى منطقة ألماظة أبلغني محمد المصري أن الثورة قد قامت، وعليك أن تعتبر نفسك منذ هذه اللحظة مسئولا عن الآلاى الأول الذي تنتمي إليه باعتبارك أركان حربه، وسوف تستلم في الصباح كشفا بأسماء عدد من الضباط لتقوم إما بتحديد إقامتهم في ميس الضباط أو تأمرهم بالعودة إلى منازلهم.

وبالفعل قمت بتنفيذ عدد من التكليفات لتأمين الثورة وفي حدود ما رسم لي من القيادة المباشرة، وكان اتصالي منتظما مع البكباشي محمد فوزي قائد اللواء الأول المضاد للطائرات

بالنيابة (الفريق أول محمد فوزي فيها بعد)، الذي كان يبلغني بهذه التكليفات، ويعاونني في تذليل ما قد يواجهني من صعوبات أو ينبهني للحذر من أوضاع أو أشخاص معينين.

في يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٢ كان قد صدر أمر بنقلي إلى مدرسة المدفعية كمدرس للرادار المضاد للطائرات، وكانت مادة حديثة على الجيش المصري إلا أنه وردت إشارة عاجلة في اليوم نفسه بضرورة تقديم نفسي إلى إدارة المخابرات الحربية فورا، حيث كُلفت بالتوجه إلى مبنى مصلحة التليفونات والتلغراف في شارع الملكة نازلي (رمسيس الآن) للإشراف ومراقبة البرقيات الصادرة والواردة من و إلى المراسلين الأجانب في مصر، باعتبار أنني أجيد الانجليزية والفرنسية.

بعد يومين استدعيت لمكتب البكباشي زكريا محيي الدين مدير المخابرات الحربية في ذلك الوقت، حيث أبلغني باختياري عضوا في هيئة جديدة تم تشكيلها باسم "هيئة مراقبة الأداة الحكومية"، وهي هيئة تابعة لرئيس مجلس قيادة الثورة، وكانت المجموعة التي شاركت في تكوين هذه الهيئة مكونة من عشرين ضابطا من الضباط الأحرار منهم على سبيل المثال كل من الصاغ محمد فهمي حمد رئيس الهيئة (السفير فيها بعد)، واليوزباشية: فتح الله رفعت محسن عبد الخالق، عبد المجيد شديد محمد زغلول، كامل نبيه المسيري، صلاح زعزوع، محمود عطية، مختار عمر، احمد محمود، مصطفى حمزة، سعد الجهال، عبد المحسن فائق – محمود عطية، منصب ضابط الاتصال بمصلحة الجوازات، وقبل تجنيده لرفعت الجهال "رأفت الهجان") – رؤوف فهمي، محسن حمد الصاغ، مهندس محمد يحيي إسهاعيل وآخرين.

و كانت هذه الهيئة بمثابة الرقابة الإدارية الآن، وكان الإشراف الفعلي عليها للبكباشي جمال عبد الناصر، والبكباشي زكريا محيي الدين، وبعد أيام قليلة استدعاني الأخير وطلب مني التوجه إلى مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة لمقابلة البكباشي جمال عبد الناصر، وعند لقائه بادرني قائلا: "ازيك يا أستاذ؟ أنت حاتشتغل في المخابرات ومش فيها.. أيه رأيك؟"،

فلم استفسرت عن المقصود من هذه العبارة؟

قال: "وحدتك مع زكريا في المخابرات وهيئة الرقابة، أما تكليفاتك حاتكون مني مباشرة وتقاريرك تعرض علي أنا بس، إلا إذا طلبت منك إنك تقول لزكريا.. وأنا متفاهم معه على كده واضح؟ .. ودلوقت عليك ببحث موضوعين، الأول خاص بالسكة الحديد، والثاني خاص بالأرشيف الخاص بمصطفى أمين في "أخبار اليوم".. واستطرد قائلا:

"أما موضوع السكة الحديد فهو باختصار يتعلق بالدراسات الخاصة بالوسائل الجديدة لتشغيل القطارات بالديزل بدلا من الفحم، فهناك اختلافات كبيرة بين وزير المواصلات محمود أبو زيد الذي يقول إن المشروع سيكلف الدولة حوالي سبعين ألف جنيه -كان بمقاييس وقتها مبلغا كبيرا- والفنيين في السكة الحديد، كما أن هناك أساتذة في الجامعات وخبراء السكة الحديد الذين لهم آراء مختلفة حول هذه القضية، والمطلوب عمل حصر وبحث لكل موضوع واستطلاع آراء الفنيين، كما يمكنك طبعا أن تستعين بأي عناصر سواء من المرفق أو من خارجه للوصول إلى نتائج تساعدنا على اتخاذ القرار السليم".. وأضاف: "يمكنك أن تستعين من السكة الجديد بالمهندس ذو الهمة الشرقاوي، والمهندس حامد معيط ومن يرشحونه لك، وبهذه المناسبة فقد كانا من ضمن تنظيم الضباط الأحرار "القطاع المدني"، والذي كان يضم على وجه التحديد كلاً من صلاح الدسوقي (ضابط الشرطة والسفير فيها بعد)، وشوقي عزيز وحسن النشار، ومحمد مراد غالب، وأحمد فؤاد، وأضاف جمال عبد الناصر: "يمكن أن تتصل أيضا بدكتور مهندس شاب في كلية الهندسة في جامعة القاهرة عائد قريبا من أمريكا اسمه مصطفى خليل، عامل دراسة يمكنك الاطلاع عليها أو الاجتماع معه للإستفادة منه ومن آرائه.

وقد انتهت الدراسة المستفيضة التي قمت بها، وبمعاونة الزميل الصاغ المهندس يحيي إسهاعيل، وكيل وزارة المواصلات فيها بعد، وبعد الإلتقاء بكافة الأطراف إلى التوصية بالتغيير واستخدام وقود الديزل، باعتباره أكثر وفرة للدولة من ناحية التكلفة، كها سيحقق نتائج الجابية على المدى البعيد، وحتى لو ظهرت بعض السلبيات فإنه يمكن تجاوزها.

والموضوع الثاني، أن هناك كلاما أن مصطفى أمين عامل أرشيف سري خاص به وحده خارج الإطار التنظيمي للجريدة، وهناك معلومات بأنه يستخدم محررين بعينهم للحصول على أخبار ومعلومات، والقيام بمهام خاصة ليست للنشر عن مواضيع وأشخاص، وأنهم كانوا يتلقون منه مرتبات شخصية، والمطلوب منك تأكيد أو نفي هذا الموضوع، وإذا كان صحيحا فأين هو هذا الأرشيف؟ وماذا يحوي؟ حا تقدر تعمل حاجة في التكليفين دول؟".

قلت: "ربنا يقدّرني يا أفندم".

ولم يفته أن يذكرني بلقائنا الأول وحديثه عن النوتة وعن أدائي في مدرسة الشؤون الإدارية، ودون الدخول في تفاصيل هذه الموضوعات أود فقط أن أشير إلى أن موضوع السكة الحديد كان سببا في تعرف قيادة الثورة على الدكتور المهندس مصطفى خليل الذي لعب دورا مهما في خطط التنمية التي وضعتها الثورة، وتدرج في المسؤوليات حتى تولى رئاسة الوزراء فيها بعد.

ومن المفارقات الغريبة أن رئيس الجمهورية يستطيع أن يعين أي شخص نائبا لرئيس الجمهورية يستطيع أن يعين أستاذا مساعدا أو مدرسا الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لكنه لا يستطيع أن يعين أستاذا مساعدا أو مدرسا رئيسا للجامعة الذي يحتم القانون أن يكون أستاذ كرسي، وهذا ما حدث مع الدكتور مصطفى خليل عندما ترك الوزارة لفترة وأراد الرئيس أن يعينه رئيسا لجامعة القاهرة، إلا أن القانون وقف أمام هذه الرغبة ولم يعين في هذا المنصب.

وبدأت فورا أداء المهمة بتحديد مكان ومحتويات الأرشيف الخاص بمصطفى أمين في مبنى "أخبار اليوم"، وذلك بعملية اختراق لأشخاص قريبين منه، بعدما أقمت صلة شخصية معه ومعهم، وقد اتضح أن مصطفى أمين كان يستخدم في هذه المهات الخاصة كلا من موسى صبري، وسامي جوهر، ومفيد فوزي، وإبراهيم سعدة، ومريم روبين، ووجدي قنديل، ولطفي حسونة وآخرين.

وكان ثمة تكليف ثالث أعتبره من الانجازات التي حققتها هذه الإدارة الوليدة في باكورة حياتها، ولم يكن هذا التكليف صادرا من جمال عبد الناصر أو حتى من زكريا محيي الدين؛ ففي أحد الاجتهاعات التخطيطية العليا التي يعقدها كبار الضباط وهم في الغالب رئيس إدارة المخابرات ونوابه طرح موضوع الأرشيف السري لجهاز البوليس السياسي الذي كان موجودا قبل الثورة، وكانت هناك معلومات عن وجود أرشيفين لهذا الجهاز الخطير الذي كان يشكل رعبا لكل الحركات الوطنية النشيطة على الساحة بل والكبار والمسئولين والصحافين أيضاً.

فتطوعت للقيام بهذه المهمة، فقد كنا كإدارة للمخابرات في أشد الحاجة للحصول على هذا الأرشيف؛ ليس فقط بهدف التعرف على ممارسات البوليس السياسي أو بوليس القصور الملكية، وإنها وهو الأهم لوقف سيل البلاغات الكيدية التي كانت تتدفق على وزارة الداخلية تحمل اتهامات لمسئولين وصحافيين وغيرهم بالتعامل مع البوليس السياسي، أو تلقي الهبات أو المصروفات، أو ممارسة أنشطة ضارة متنوعة.

ولقد كانت تلك المهمة مغامرة محسوبة الأن تطوعي لم يأت من فراغ.. فقد حدث قبل قيام الثورة بسنوات أن كان اللواء محمد إبراهيم إمام رئيس البوليس السياسي في زيارة لمحافظة المنوفية، ووقع له حادث أثناء ركوبه "موتوسيكل" بجوار مدينة الباجور وأصيب، وكان الطبيب المعالج هو والدي الدكتور عبد العزيز محمد شرف الذي كان يعمل في الإدارة

<sup>(</sup>۱) ساعدني في أداء هذه المهمة معرفة والدي كطبيب قبل سنوات باللواء محمد إبراهيم ـ رئيس البوليس السياسي، وهكذا تمكنت من الإتصال به بسهولة.

الطبية بالمحافظة (المديرية وقتها)، وحمل اللواء إمام وقتها تقديرا بالغا لوالدي، وكان يردد دائها أنه أنقذ حياته، ومن ثمّ كان يداوم الاتصال به في مختلف المناسبات والاطمئنان عليه.

عدت إلى والدي وسألته عن كيفية الاتصال باللواء إمام، وفوجئت بقوله أنه لا تتوفر لديه أية معلومات سواء رقم تليفونه أو عنوانه، وأن الصلة لم تكن إلا من جانب واحد بمبادرة من اللواء إمام الذي كان يقوم هو بالاتصال، فطلبت من والدي إذا ما اتصل به أن يحصل منه على عنوانه أو رقم التليفون.

والجدير بالذكر انه لم يكن لوالدي أي اهتهامات سياسية أو حزبية قبل الثورة، وكان يهتم فقط بأداء مهمته الوظيفية كطبيب، كها ينبغي بل أن أغلب وقته كطبيب شرعي أيضا جعلت منه أشبه بالقاضي الذي ينأى بنفسه عن أية مؤثرات سياسية.

في اليوم التالي مباشرة فوجئت بوالدي يتصل بي في مكتبي ليخبرني إن اللواء محمد إبراهيم إمام اتصل به، وحصل منه على رقم تليفونه وأملاه علي، وكانت بالطبع مصادفة سعيدة ومواتية تماما، فقمت على الفور بالاتصال باللواء إمام طالبا منه – بعد أن عرفته بنفسي – أن نلتقي سواء في بيته أو في مكتبي فلم يهانع في الحضور إلى مكتبي، وفي الموعد المحدد فوجئت به يحضر إلى المكتب مصطحبا معه حقيبة صغيرة أوضح أن بها بعض متعلقاته الشخصية؛ فقد توقع أنه سيتم احتجازه أو اعتقاله بحكم وظيفته السابقة، فطمأنته ونفيت له ذلك وصارحته بالتكليف الموكل إليَّ بحكم عملي في المخابرات، فأفادني بأنه بعد حريق القاهرة مباشرة تم دمج الأرشيفين التابعين لجهاز البوليس السياسي في أرشيف واحد أودع في إحدى غرف قصر عابدين، ووصفها لي بدقة فقد كانت أشبه بالغرفة السرية التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

وبعد أن توصلت إلى هذه النتيجة قلت له أن ثمة سؤال يلح عليّ ولم أجد له إجابة وتعددت بشأنه التفسيرات والتحليلات وهو يدور حول حريق القاهرة يوم ٢٦ يناير ١٩٥٢:

#### من هو الفاعل الحقيقي؟

وكانت دهشتي شديدة عندما أكد اللواء محمد إبراهيم إمام رئيس البوليس السياسي السابق أن الشرارة الأولى في هذا الحريق أطلقها الملك فاروق بترتيب محكم مع عدد محدود من المحيطين به، وكان الهدف منه أولا: هو إحراج حكومة الوفد التي تتزايد شعبيتها منذ إعلان النحاس باشا لم يكن يملك أية خطة

عمل واضحة في التعامل مع المسألة الوطنية بعد أن أثار قراره هذا حماس مختلف الاتجاهات والتيارات الوطنية في البلاد، وفي نفس الوقت سعى الملك من وراء هذا الفعل الإجرامي إلى ممارسة الضغط على الانجليز الذين كانوا يتعالون عليه، ويتعاملون معه بأساليب مهينة، ويظهرون تعاطفا مع حزب الوفد الذي لم يمنعهم من ارتكاب مذبحة بشعة ضد قوات البوليس في مدينة الإسماعيلية في ٢٥ يناير ١٩٥٢.

ويستطرد اللواء إمام في شهادته بأن الملك فاروق أطلق هذه الشرارة بعد المذبحة البشعة، لكنه سريعا ما فقد السيطرة عليها وانفلت الزمام أمام مسارعة عناصر متطرفة من الشيوعيين والإخوان المسلمين ومصر الفتاة لاستغلال الموقف وإحداث حالة من الفوضى والاضطراب أتت على ما يقرب من ثلث مدينة القاهرة في ذلك اليوم (١)..

ولعلي أشير هنا أيضا إلى واقعة شخصية حدثت في في ذلك اليوم -يوم حريق القاهرة - فقد كنت يومها مشاركا في فرقة الشؤون الإدارية التي سبق الإشارة إليها، ولكن في صباح يوم ٢٦ يناير/كانون الثاني ١٩٥٧ أبلغنا بإلغاء الدورة، وأن علينا أن نسلم أنفسنا إلى وحداتنا الأصلية في الجيش في اليوم التالي، فخرجت مع اثنين من الزملاء في الدورة هما الملازمين الأول مختار هلودة (رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فيها بعد)، ومحمد حلمي عبد الخالق خرجنا نتجول في الأسواق لشراء بعض القمصان الكاكي اللازمة لنا من منطقة وسط القاهرة، وفوجئنا نحن الثلاثة بها يجري في شوارع القاهرة، فتوجهنا إلى ميدان الإسهاعيلية (التحرير حاليا) ليستقل كل منا الأوتوبيس متوجها إلى منزله، كان هلودة متوجها إلى شبرا وحلمي إلى مصر القديمة وأنا إلى مصر الجديدة، ولكن وحدات بلوكات النظام (شبيهة بالأمن المركزي الآن) التي كانت تتظاهر مع المتظاهرين من الطلبة والعهال والجهاهير تمكنت من محمد حلمي عبد الخالق، وحملوه على أكتافهم واتجهوا به إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء في شارع قصر العيني، وهم يرددون المتافات وهو يشاركهم بعد أن أخذه الحاس، وهو عضو في الضباط الأحرار، وردد هتافات ضد الانجليز وضد الملك، وتم القبض عليه كها تم استجوابي أمام النائب العام في ذلك الوقت محمد كامل قاويش، ولم يتخذ معي أي إجراء سوى التنبيه عليّ بالعودة إلى وحدي بسلاح المدفعية.

وقد سألت اللواء إمام بعد ذلك عما إذا كانت تحركات الضباط الأحرار كانت مرصودة، وهل كان للبوليس السياسي دور أو رأي في نشاط الجيش؟

<sup>(</sup>١) ملحوظة من المؤلف: أرجو الرجوع إلى كتاب اللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة الأسبق بعنوان «في خدمة الأمن السياسي ـ مايو ٩١٣٩ ـ مايو ١٩٧١»، ما جاء في الصفحات من ٦٨ حتى ٧٣ عن شهادته حول حريق القاهرة ١٩٥٢.

فقال: "طبعا، كنا نتابع كل الأنشطة السياسية في البلد، وبالنسبة للجيش كان هناك تعاون بيننا وبين بوليس السراي والمخابرات الحربية ويوسف رشاد (الحرس الحديدي)".. وأضاف: "أنه بالمناسبة كان قد تقرر اعتقال بعض الضباط الذين عرف أنهم يقومون بنشاطات واهتهامات سياسية من الذين كانوا يتصلون ببعض الأحزاب والإخوان المسلمين والشيوعيين، والذين كانوا يدربون الفدائيين في منطقة القناة، وكذلك الذين تزعموا تحريك عملية انتخابات نادي ضباط الجيش"، ولما استوضحته عن أسهاء هؤلاء الضباط قال:

"حسبها اذكر الأسهاء البارزة منهم: جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، جمال سالم، صلاح سالم، حسن إبراهيم، أنور السادات، عبد اللطيف البغدادي، كهال الدين حسين، وجيه أباظة، خالد محيي الدين، حسين ذو الفقار، صبري عبد المنعم، عبد الرؤوف أبو المكارم عبد الحي".

استمر عملي في هيئة رقابة الأداة الحكومية بعد قيام الثورة طوال العام ١٩٥٢، وقد كنت أتردد بحكم عملي على إدارة المخابرات الحربية، (التي أصبحت المخابرات العامة فيها بعد) في كوبري القبة بجوار مبنى القيادة العامة للجيش، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مبنى مستقل في منشية البكري؛ حيث كان التفكير قد بدأ في تكوين المخابرات العامة.

وكانت العناصر الرئيسية التي أسهمت في تأسيس هذا الجهاز الوطني من يوم ٢٣ يوليو/ تموز حتى أواخر سنة ١٩٥٧ تتكون من:

زكريا محيي الدين، عنمان نوري، حسن بلبل كمال الدين رفعت، عاطف عبده، سعد محمد عبد الفتاح أبو الفضل عمر لطفي سعد عفرة فريد طولان محمد فتحي الديب عبد المجيد فريد، لطفي واكد حسن التهامي محمود سليمان محمد عبدالقادر حاتم مصطفى المستكاوي عزت ابراهيم سليمان محيي الدين أبوالعز محمد محمود السقا محمد وفاء حجازي، سامي شرف، محمد زغلول كامل محمود محمد عطية احمد محمود العقاد زغلول عبد الرحمن زكي منصور احمد فؤاد هلال سمير غانم سعيد عبد العزيز حليم احمد عبد السلام كفافي مصطفى مختار جمال الشناوي محمد شكري عبد المحسن محمد فائق حامد محمود حامد عبد الفتاح الشربيني محمد عبد الخالق شوقي.

ثم توالت الترشيحات والتعيينات في هذه الإدارة تباعا، وكانت هناك ضوابط وقيود قاسية جدا سواء في عملية الترشيح أو التزكية للعمل في هذا الجهاز الحساس، حيث انضم بعد ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كل من الشهيد عمرو شعبان هريدي، وصلاح

حجازي، ومحمد نسيم (قلب الأسد)، وكمال الغر وآخرين، ثم بعد تولي صلاح نصر إدارة هذا الجهاز في ١٩٥٧ عين كلاً من أمين هويدي، وعمر محمود علي، وطلعت خيري، وشعراوي جمعة، وحلمي القاضي وآخرين.

وطبعا حدثت تطورات كبيرة بعد ذلك؛ حيث تولى رئاسة المخابرات العامة كل من السادة:

زكريا محيي الدين (١٩٥٧ - ١٩٥٦) علي صبري (١٩٥٦-١٩٥٧)، صلاح محمد نصر (١٩٥٧-١٩٥٧)، ثم تولى الإشراف على هذا الجهاز فقط، ولم يصدر قرار جمهوري بتوليه رئاسة الجهاز، أمين هويدي (١٩٦٧-١٩٦٨) ثم ترأس الجهاز بعد ذلك محمد حافظ إسماعيل (١٩٦٨-١٩٧١)، ثم أحمد كامل حتى مايو/آيار ١٩٧١.

وهنا أود أن أنوه بمجهود كبير قام به احد الجنود المجهولين في وضع الهيكل التنظيمي لبناء جهاز المخابرات العامة على مدى سنتين تقريبا، وهو المرحوم السفير مصطفى حمدي الذي زاملني في مراحل التعليم الثانوي، ثم أكمل دراسته في كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال، ثم عين في ديوان الموظفين (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيها بعد) كخبير في علم الإدارة.

ولما طلب زكريا محيى الدين ترشيح شخص مؤتمن وكتوم وقادر ليتولى معه شخصيا وضع التخطيط والأساس لقيام المخابرات العامة، رشحت له مصطفى حمدي الذي عمل معه ووضع اللبنات الأولى للهيكل التنظيمي، ثم قام أيضا بإدخال التعديلات على المشاريع التي وضعها بعض الخبراء الأمريكين بها يتهاشى مع الأهداف المصرية، وذلك دون أن يظهر على الملأ، وإنها كان كل نشاطه في الظل ومع زكريا محيي الدين شخصيا.

وكان المستشار القانوني الذي عاون أيضا في هذا المجال حسن نور الدين المستشار بمجلس الدولة، ثم أصبح المستشار القانوني لوزير الداخلية. وعندما انهي مصطفى حمدي مهمته بنجاح عاد إلى ديوان الموظفين، ورفض أن ينضم إلى جهاز المخابرات العامة، مفضلا المكان الطبيعي لخبرته ولتخصصه، إلا أنه عندما رؤي في مرحلة لاحقة تدعيم وزارة الخارجية بعناصر شابة لها قدرات خاصة، كان مصطفى حمدي من أوائل المرشحين من ديوان الموظفين، علاوة على تأييد ترشيحه أيضا من المخابرات العامة.

كان ترددي بحكم طبيعة عملي أيضاً على مبنى مجمع التحرير الدور العاشر حيث القسم الخاص التابع للمخابرات الحربية (العامة فيها بعد)، وكان يرأسه الصاغ محيي الدين أبو العز الذي أصبح محافظ الفيوم فيها بعد. وقد أصدر البكباشي زكريا محيي الدين تعليهات بأن يخصص لي مكتب بصفة شخصية في هذا القسم لمتابعة تكليفاتي باعتباره في منطقة وسط

البلد، ثم لم يلبث بعد شهور قليلة أن صدرت أوامر بأن أنقل للعمل بصفة أصلية في هذا القسم منفصلاً عن عضوية هيئة الرقابة، وأصبحت مسئولا عن شعبة الجهاز الحكومي ووحدة قياس الرأي العام، إلى جانب مهمة ضابط الاتصال مع البكباشي جمال عبد الناصر، وكذا ضابط الاتصال بين المخابرات وإدارة المباحث العامة التي كانت قد أنشئت في تلك الفترة تحت إشراف البكباشي زكريا محيي الدين، بالتوازي مع بدء تنفيذ مشروع المخابرات العامة.

وكان أول من تولى رئاسة إدارة المباحث العامة البكباشي رأفت النحاس ونخبة من أكفأ ضباط البوليس الذين كانوا مثالاً للتعاون البنّاء معنا، مما شكّل نسيجاً يُحتذى به في تعاون الأجهزة الأمنية الوطنية من أجل خدمة وحماية أهداف الثورة وسلامة مصر، أذكر منهم على سبيل المثال: عبد العظيم فهمي، محمد سيف اليزل خليفة، عبد العزيز سيف اليزل خليفة، حسن طلعت، محمد محمود زهدي، محمود الحمزاوي، زكي علاج، أنور الأعصر، سعد الشربيني، يوسف القفاص، أحمد رشدي (وزير الداخلية فيها بعد)، عبد الوهاب نوفل، محمد نبوي إسهاعيل (وزير الداخلية فيها بعد)، محمود الغمراوي، محمد شكري حافظ، معدوح سالم (وزير الداخلية ورئيس الوزراء فيها بعد)، السيد فهمي (وزير الداخلية فيها بعد)، حسن أبو باشا (وزير الداخلية فيها بعد)، فؤاد علام، مصطفى علواني (محافظ أسوان بعد)، حسن رشدي، أحمد صالح داود، حافظ عزيز، يوسف المعناوي، أحمد والي، عبد فيها بعد)، حسن رشدي، أحمد صالح داود، حافظ عزيز، يوسف المعناوي، أحمد والي، عبد الفتاح رياض، سعد الدين وهبة، أحمد بلبل، أحمد فؤاد نسيم، عز الدين عثمان، محمد محمود عبد الكريم، محمد رشاد حسن، يوسف أبو عوف، ألير تادرس، وآخرين كثيرين.

كانت العلاقة مع البكباشي جمال عبد الناصر غير سرية، فقد أعطاني رقم تليفونه الخاص، وكان يصدر إليّ تكليفاته بصفة يومية، مما رسّب بعض الحساسيات لدى بعض الزملاء ممن كانوا يشاركونني المكتب نفسه، أو من بعض الضباط الأحرار الذين كانوا يترددون على القسم الخاص، وكان لهم دور خاص في تأمين الثورة.

وقد تقلَّص هذا العدد ليتبقى في النهاية مجموعة معينة أبت أن يشاركهم عنصر آخر وبالذات من سلاح المدفعية باعتباري دخيل، وقد شاركهم هذه الأحاسيس بعض أفراد من السكرتاريا الخاصة الذين كانوا سواء عن حق أو عن باطل، يظنون أنهم أولى أو قادرون على القيام بها يوكل إلي من مهام بدت أهميتها أمامهم من كثرة اتصالات البكباشي عبد الناصر بي، ومن كثرة ترددي على مكتبه أو منزله في أي وقت وبلا موعد سابق، كها أمرني هو بذلك، هذا علاوة على أنني لم أكن ممن يتكلمون كثيراً، أو أكثر من الأصدقاء من دون داع، كنت معتاداً على الكتهان والحفاظ على السرية، وهي عادة لازمتني منذ الصغر.

وثمّة سبب آخر لتلك الحساسيات، فقد ترددت أخبار في هذه الفترة على نطاق ضيِّق جداً تسرّبت من مكتب القائد العام للقوات المسلحة مفادها أن هناك نيّة لإنشاء مكتب مستقل لجمال عبد الناصر خارج الإطار التنظيمي للمخابرات، وبدأ أحد الزملاء (شمس بدران) يخطط ليتولى هو هذا المكتب أو أحد رجاله، وكانت المواصفات المطلوبة لا تنطبق عليه، وعلم بحكم موقعه وقربه من الدائرة العليا أن الترشيح المفضل هو لسامي شرف؛ نتيجة مطابقة المواصفات والجهد والعمل التي أعلنت عن نفسها، علاوة على تزكية البكباشي جمال عبد الناصر شخصياً.

أقول إن هذه الحساسيات وهذا الوضع الذي استجد قد اقترنا بمحاولات للدسِّ والوشاية، وكانت تلك أول تجربة لي في هذا المضار والصراع، في الوقت الذي تفجّرت فيه ما أطلق عليها قضية المدفعية أو قضية رشاد مهنا (١١).

وقد تسببت هذه القضية في إثارة علامات استفهام وشكوك حول كل ضابط كان ينتمى لسلاح المدفعية ، خاصة وأن شركاء القسم الخاص كانوا كلهم من سلاح المشاه وكذلك المترددين عليهم ، وفي ذلك الوقت لأحظت تراجع معدل الاتصال والتكليفات من البكباشي جمال عبدالناصر بشكل مفاجئ . وفي الساعة الثالثة من فجر يوم ١٥ يناير ١٩٥٣ فوجئت بعدد من الضباط على باب منزلي يطلبون مني مصاحبتهم بالملابس المدنية، وظننت لأول وهلة أن انقلابا قد وقع ضد الثورة . ووجدت نفسي نزيل إحدى زنزانات سجن الأجانب(١٠) ، بقيت فيها أربعة عشر يوماً لا أغادرها إلا للذهاب إلى دورة المياه ، كما لم أر أي أحد سوى عساكر الحراسة من سلاح الحدود من أبناء النوبة. وفي صباح اليوم الرابع عشر فتح الباب ووقف أمامي اليوزباشي محمد أبو نار ـ الذي كان في ذلك الوقت سكر تيراً للصاغ صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة ـ وكانت عيناه مغرورقة بالدموع ، قائلاً إنه لم يكن ينتظر أن نلتقي في مثل هذا الموقف (١٠) . واصطحبني إلى سيارة خارج مبني السجن

<sup>(</sup>١) وهو أحد الضباط الذين لم أكن أعرفهم أصلاً ، بل وحذرني منه البكباشي محمد فوزى في أوائل أيام الثورة وطلب منى أن أبلغ عن أي اتصالات يقوم بها مع وحدتنا العسكرية.

<sup>(</sup>٢) كان هذا السجن مخصص للأجانب أيام الامتيازات الأجنبية ، وكان مقره في ميدان محطة مصر « باب الحديد» ، وقد هدم الآن.

<sup>(</sup>٣) كان محمد أبو نار زميل دراسة من بداية الأربعينات في مدرسة المنصورة الثانوية ثم في الكلية الحربية وكان عملي في هيئة رقابة الأداة الحكومية وفي القسم الخاص يحتم لقاءنا المستمر باعتبار أن صلاح سالم كان مشرفا على شئون الإذاعة المصرية.

كان يجلس فيها اليوزباشي كمال الدين رفعت(١١) ، وكان متأثراً من هذا الوضع لكنه كان قليل الكلام، وعبرت قسمات وجهه عن حزن واستغراب بل يمكن أن أقول عدم تصديق. المهم، سارت بنا السيارة حتى وصلت إلى معسكرات قصر النيل ( مكان فندق هيلتون النيل ومبنى جامعة الدول العربية الآن).









عبد اللطيف البغدادي

صلاح سالم

جمال سالم

زكريا محى الدين

جلست في غرفة واسعة، إضاءتها ضعيفة، والسقف عالٍ جداً، كانت محتوياتها كراسي كبيرة الحجم (فوتيلات) وكنب أضخم ذو قهاش حريري لامع لونه طوبي غامق، ونجفة نحاسية مستديرة الشكل كبيرة الحجم، ويبدو أنها كانت تُضاء من قبل بالشمع وعدلت لتُضاء بالكهرباء، وبعد نحو ربع الساعة دخل إلى الغرفة البكباشي زكريا محيي الدين الذي بدا عليه التأثر من لقائنا في هذا الوضع، ثم تبعه قائد الجناح جمال سالم والصاغ صلاح سالم اللذان لم ينطقا بكلمة سوى قولها لي: "ازيك يا سامى (٢)"، ثم تبعهم قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي الذي قال لي: "إيه اللي جرى يا سامي؟! شدِّ حيلك".

بعد ذلك انصرف أعضاء مجلس الثورة الثلاثة وبقيت مع البكباشي زكريا محيي الدين الذي قال لي: :سامي أنا طبعاً أكثر واحد عارفك ويشاركني جمال في تقديرك وتقويمك.. أنا حا أسألك سؤالا محددا. . هل أنت مشارك بأي شكل في ما يقوم به بعض ضباط المدفعية من نشاط حول الأوضاع التي نمرُّ بها؟.

فقلت له: "الإجابة قطُّعاً لا . . وسيادتك بالذات تعرف أني غرقان في شغلي ليل نهار، ولا أحتك أو أتزاور مع أحد، ده حتى الاجتماع الأسبوعي المفروض أن نلتقي فيه مع الصاغ

(١) أحد الضباط الأحرار وزميلي في المخابرات والمسئول عن العمل الفدائي ومقاومة الاستعمار الإنجليزي في منطقة القناة ، والذي أصبح بعد ذلك وزيراً فعضو مجلس الرئاسة.

(٢) وكانت علاقتي بها جيدة ، كما كان جمال سالم يثق في كفاءتي وعبّر عن ذلك صراحة في أكثر من مناسبة عمل واستمرت هذه الثقة حتى آخر أيامه حيث طلب منى كوصية قبل أن يغادر هذه الدنيا بأيام أن قال لي: (خد بالك من جمال يا سامي .. واصحى لكل الي حواليكم ؛ الراجل ده مش حانعٌوضه لو جرى له حاجه).

كمال الدين حسين، ومع بعض عناصر الضباط الأحرار من سلاح المدفعية لم أعد أستطيع أن أحضره لانشغالي طول الوقت.. ثم أحب أن أعرف إذا كان هناك اتهام محدّد أن أواجه به أو أواجه بأي شخص يثبت أن لي نشاطا مضادا للثورة بأي شكل".

قال: "إن ثمّة شبهات دارت حول اشتراكك مع بعض ضباط المدفعية، نبعت أساساً من مرافقتك لكل من محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت (من المدفعية) وصلاح زعزوع (من المشاة) في سيارة واحدة أثناء توجهنا إلى بيوتنا في مصر الجديدة بعد انتهاء يوم العمل، وأنتم الثلاثة مدفعية".

هنا أدركت أنني ضحية دسيسة وغيرة ظالمة من بعض الأعداء، أكرِّر الأعداء، وليس الأصدقاء، فقلت:

"يا أفندم سيادتك نسيت أني من مدة أثناء لقاء معك في مكتبك في الجزيرة نبهت إلى ما يتردَّد ضد بعض أعضاء مجلس الثورة من حكايات وأقاويل وتريقة.. إلخ، صحيح إني لم أذكر أسهاء، ولكن كرأي عام داخل القوات المسلحة كانت الصورة واضحة من جانبي، وأبلغت بها يدور، غير مقصِّر في واجبي وإخلاصي نحو تأمين الثورة ..

أنا حافكر سيادتك.. حصل كلام ضد أنور السادات، واعتراض من أغلب الضباط الأحرار في الجيش كله لضمه كعضو في مجلس قيادة الثورة لموقفه ليلة ٢٣ يوليو/ تموز، وما حدث من اعتقاله بوساطة زغلول عبد الرحمن فجر هذه الليلة أمام البوابة رقم ٦ في العباسية، وكان محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت بالذات هما أكثر الضباط انتقاداً لموقفه واعتراضاً على عضويته للمجلس، بها يفيد بشكل غير مباشر أنها الأحق بهذه العضوية منه، وقد أصبح هذا الكلام فيا بعد على كل لسان ليس في الجيش فقط ولكن في البلاد كلها، وكذلك الكلام ضد عبد المنعم أمين وحرمه، وكلام ضدك شخصياً (حكاية بريا) ، وكلام عن عنف مجال سالم، والذين يدعون أنهم أحق بقيادة الثورة، ولعل النشاط الذي أحاط باللواء محمد نجيب من اتجاهات عدة ليس ببعيد، سواء من ناحية الإخوان المسلمين، وبالذات نشاطهم وسط ضباط البوليس والجيش .. ألا تذكر سيادتك الكشوفات التي صنفتهم في مستويات ثلاثة، وسلمتها لك بحضور الصاغ صلاح الدسوقي أركان حرب وزارة الداخلية في بيتك بمنشية البكري؟ " .. ثم أضفت .. و"الشيوعيون وبعض السياسيين القدامي، ألم أبلغ عن كل هذه الأنشطة وأشارك في متابعة أغلبها حتى الآن؟ الحقيقة يا فندم أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل؟ هل الحفاظ على الثورة أصبح النهاردة اتهاما؟ إذا كان هناك شك وليس دليل إنني محصل؟ هل الحفاظ على الثورة أصبح النهاردة اتهاما؟ إذا كان هناك شك وليس دليل إنني قدت أو أقوم بأي نشاط مضاد للثورة فأنا أطالب بإعدامي ".

<sup>(</sup>١) حكاية بريا هي باختصار: لقب أُطلق على زكريا محى الدين ـ من ضمن الشائعات التي قيلت في هذه الفترة على أعضاء تنظيم الثورة ـ وهو أصلاً وزير الداخلية ورئيس جهاز «الـKGB» في الاتحاد السوفيتي في هذه الفترة وعُرف عنه الفجاجة في السلوك واستعمال أساليب العنف والقهر ضد المواطنين.

وقلت بعد ذلك .. "إن كل ما عرفته من نشاط يمكن اعتباره مضادا أو ناقدا سبق أن طرحته في اللقاءات التي كانت تعقد بصفة منتظمة في منزل الصاغ كمال الدين حسين لبعض الضباط الأحرار من المدفعية، وكان يحضرها الضباط: أبو اليسر الأنصاري، وطلعت خيري، وعبد المجيد شديد، وأحمد شهيب، ومصطفى كامل مراد، وسعد زايد، وعماد رشدي، ومحمد أبو الفضل الجيزاوي"..

### وانتهى التحقيق إلى لا شيء.

خرج البكباشي زكريا محيي الدين بعد أن سجل التحقيق الصاغ حسن بلبل (السفير فيها بعد ووكيل وزارة الخارجية والمسئول عن التنظيم الطليعي فيها)، وجلسنا في غرفة جانبية نحو الساعة، وكان يجلس معنا كل من الضباط كهال الدين رفعت ومحمد أبو نار وفتحي قنديل (سكرتير حسين الشافعي، والسفير فيها بعد)، عاد بعدها زكريا محيي الدين موجها الكلام إليّ برقة وبابتسامته التي لا تفارقه قائلاً: "يا سامي انت حاتروّح دلوقت ونتقابل بكرة في مكتبي في منشية البكري".

ثم أمر اليوزباشي محمد أبو نار أن يصطحبني في سيارة البكباشي زكريا محي الدين الرسمية الفورد Station Wagon، إلى منزلي في مصر الجديدة.. وكانت هذه هي المرة الأولى التي أخوض فيها تجربة السجون.

في اليوم التالي توجهت إلى مكتب زكريا محيي الدين في منشية البكري مرتدياً لأول مرة منذ شهور ملابسي العسكرية، وطلبت منه الإذن بالعودة إلى وحدتي العسكرية في مدرسة المدفعية كمدرِّس للرادار، معتبراً أن ما حدث معي فيه مساس بكرامتي.. مؤكداً أنه ليس من طبعي الخيانة بأي حال.

فأجابني: "يا سامي انت تعرف يمكن أكثر من غيرك في هذا المكان أن القرار في ما يتعلق بك ليس قراري ولا قرارك، وانت لا تملك لنفسك شيئًا، انتظر في مكتبك وحابلّغك بها يستقر عليه أمرك".

قلت: "أنا يا فندم حا انتظر بره عند الصاغ زكي منصور أركان حرب المخابرات.. وأنا مش حارجع للمكتب إلا بعد ما اعرف القرار".

بعد ساعتين استدعاني مرة أخرى إلى مكتبه، وطلب مني أن أتوجه إلى مكتبي في القسم الخاص لاستئناف عملي مع الصاغ محيي الدين أبو العز، وأن هذا قرار وأوامر البكباشي جمال عبد الناصر.

أتاحت لي الظروف بعد ذلك أن أطلع على أوراق قضية المدفعية في أرشيف سكرتاريا الرئيس للمعلومات في منشية البكري، كما أن الرئيس جمال عبد الناصر أبلغني بظروف القبض علي والتحقيق معي بما لا يخرج عمّا قلت، واستنتجت منها أني كنت ضحية دسائس ووقيعة من بعض الزملاء للأسف.. امتدت على مدار خمسة عشر عاماً تالية من دون هوادة أو توقف!.

وبهذه المناسبة، فقد تحت محاكمة الضباط الذين ثبتت عليهم الادعاءات، وصدرت ضدهم أحكام من محكمة خاصة، شُكِّلت بقرار من مجلس قيادة الثورة. وبعد ما يقرب من السنتين، تم الإفراج عنهم وتولوا وظائف مدنية؛ ومنهم محسن عبد الخالق الذي عُيِّن في وزارة الاقتصاد مستشاراً اقتصادياً في لندن، ثم سفيراً في طوكيو، وكذلك فتح الله رفعت الذي تولى مناصب مختلفة كان آخرها رئيساً لبنك التسليف الزراعي، وكانا محل رعاية كاملة من عبد الناصر حتى رحيله.

واصلت عملي في القسم الخاص بالأسلوب السابق نفسه، والذي حدده لي الرئيس جمال عبد الناصر، وتنوّعت التكليفات؛ وبدأنا نكتسب الخبرة تدريجياً ويدفعنا الإيهان بالثورة وحب قيادتها إلى مزيد من الابتكار والتطوير.

و تزامنت خدمة المخابرات مع أحداث كبرى في تاريخ الثورة، منها على سبيل المثال أزمة مارس/ آذار ،١٩٥٤ ومؤامرة الإخوان المسلمين ضد الرئيس جمال عبد الناصر، ومحاولة اغتياله في ميدان المنشية في الإسكندرية في أكتوبر/ تشرين الأول ،١٩٥٤، ومفاوضات الجلاء مع بريطانيا، والمؤامرة "الإسرائيلية" لمحاولة إفسادها، وتصاعد تيار الفكر القومي العربي، ودعم حركات التحرر العربي والإفريقي وفي العالم الثالث، وبداية معارك التنمية والتحوُّل الاجتهاعي في مصر، وكان للمخابرات العامة القسم الخاص بالذات أدوار مهمة للغاية في خدمة توجهات الثورة، وكشف كل الثغرات والعقبات التي تعمل بعض القوى على وضعها في طريق الثورة، وسوف أتعرَّض لجانب من هذه الأمور في فصول قادمة تبحث قضايا العمل السياسي خلال تجربة عبد الناصر الإنسانية.

## الفصل الرابع

# سكرتارية الرئيس للمعلومات

كانت تجربة السجن الأولى وموقفى في قضية المدفعية إختباراً عملياً سواء في النوايا أو في العنف أو القوة أو في القدرة على التحمل ومجابهة المواقف الصعبة.

سامی شرف

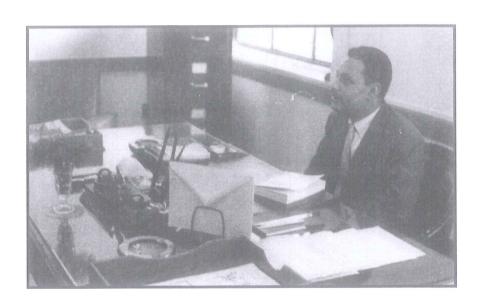

#### من مكتب بغرفتين إلى وزارة للدولة

واصلت العمل فى القسم الخاص بالمخابرات العامة حتى كان يوم السبت ١٩ مارس ١٩ مارس ١٩ عندما إستدعانى السيد زكريا محى الدين إلى منزله فى «عمارة الرشاد» بمنشية البكرى ـ الساعة التاسعة صباحاً بحضور الصاغ محى الدين أبو العز رئيس القسم الخاص الذى قد ألمح لى فى الليلة السابقة عن نية نقلى من المخابرات ولم يزد أو يفصح عن أية تفاصيل أخرى.

وفي منزل زكريا محى الدين إستقبلنا بود وبابتسامة إعتاد هو ونحن عليها وقال: «مبروك ياسامي.. الرئيس جمال عبدالناصر إختارك للعمل معه سكرتيرا للمعلومات .. إيه رأيك؟!».

أجبت : « يا افندم ده شرف كبير لل ، أرجو أن أكون عند حسن ظن الرئيس . . وأن يوفقني الله في أداء الواجب وما أكلف به . . »

قال: «إنت يا سامى موضع ثقة وإلا لما كان هذا الاختيار، وعلى فكرة إنت كنت موضع إختباره شخصياً طول العامين الماضيين ونجحت، وإنشاء الله يكون النجاح حليفك دائماً.. واعتبر إن إدارة المخابرات ستتعاون معك في مهمتك الجديدة، ولاتتردد أن تطلب منا ما تريد، كما أنك لك الحق في الإتصال بأى قسم لتسهيل مهمتك فنياً وإدارياً. إنت ميعادك مع الرئيس في بيته بمنشية البكرى العاشرة صباحاً.. يعنى دلوقت.. قوم بقى علشان تلحق تقابله .. وبالتوفيق..

وبقدر سعادتى بهذا الاختيار فقد شعرت بالتوتر يتزايد داخلى عندما فكرت فى حجم المسئولية الجديدة التى كلفت بها ، ودعوت الله أن يلهمنى الصواب وأن ينير بصرى وبصيرتى فى أداء الواجب.

لم يكن هذا اللقاء مع الرئيس جمال عبدالناصر في منشية البكرى عاديا بالنسبة لى ، فكما وضح مما سبق كانت قد تعددت لقاءاتي معه بوصفه قيادة سياسية يستلزم واجبها اليومي والرسالة الوطنية والقومية التي يعمل من أجلها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها قدرة على التحكم في التوازنات السياسية والاجتماعية ، والإلمام بأكبر قدر من المعلومات في كل المجالات .

أما هذه المرة فقد كان لقائي معه بوصفه رئيسي المباشر من الناحية الوظيفية ، إلى جانب إياني به كزعامة سياسية وقيادة وطنية مخلصة ، وطالما أنني أعمل تحت رئاسته المباشرة فيجب

أن أستوعب جيداً مهمتي الجديدة بكل ما تتطلبه من مسئوليات ، وما تفرضه من محاذير ، بل وما قد تنطوي عليه من مخاطر.

إنها مهمة جديدة نسبيا على النظام الثورى في مصر .. لقد كانت هناك سكرتارية للمعلومات موجودة في مجلس الوزراء لخدمة اللواء محمد نجيب ، لكن عملها كان محدوداً للغاية . وعندما توجهت للإطلاع على ماتحويه لم أجد سوى سبعة ملفات ذات لون أخضر زيتونى من ورق مقوى ، ولا يحتوى أى منها على أكثر من تقرير أو أثنين ، ولم تكن محتوياتها ذات قيمة معلوماتية تذكر لكننى حرصت على الإحتفاظ بها على سبيل التذكار ، وكانت مودعة في حافظة خاصة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات في منشية البكرى.

كانت هذه الخواطر تدور فى ذهنى وأنا فى طريقى إلى منزل الرئيس جمال عبدالناصر فى منشية البكرى ، وكان فى مقابل منزل زكريا محى الدين ولايفصلها إلا شارع الخليفة المأمون ومنزل مكرم عبيد الذى سبق أن أوفدنى عبدالناصر لمقابلته لطلب نسخة من الكتاب الأسود كها أبلغته رسالة تقدير منه.

إستقبلني الرئيس في المكتب ..وبعد الترحيب والتهنئة حدد لى الإطار العام للمهمة وقال : « أنا عايزك تنشئ سكرتارية للمعلومات وكل ما أستطيع أن أقوله لك الآن:

أولاً: لاتوجد أي قيود عليك في تنفيذ المطلوب.

ثانياً: أنصحك بأن تبدأ على نطاق ، ثم يتم التوسع بعد ذلك تدريجياً سواء في الأفراد أو الاختصاصات أو المكان ، وفقاً لتطور سير العمل وحسب التجربة والخطأ وكذا معدلات الأداء.

ثالثاً: يمكنك أن تستعين بمن تراه من الخبراء المصريين والأجهزة والوزارات في الدراسة ووضع الهيكل العام المصغر كبداية .. وآلية العمل في السكرتارية.

رابعاً: إعتبر أن الإمكانيات المتاحة ستوضع تحت تصرفك بلاقيود وبلا روتين من أجل تحقيق هذا الهدف، ويمكنك الإطلاع على ما لدى الجهات المعنية من معلومات أو دراسات أو أبحاث تساعد على تحقيق الهدف. عليك أن تضع خطتك.

وأضاف أنه يعطيني مهلة أسبوعين سوف يسافر خلالها إلى باندونج ، وعندما يعود أكون قد إنتهيت من إعداد الدراسة الكاملة حول وضع الهيكل التنظيمي للسكرتارية ليقوم بمراجعتها معى . وعلى أن أبدأ المارسة العملية بالتجربة والخطأ حتى أضع قدمي عل بداية الطريق الصحيح ، وحتى لايضيع الوقت ..

كانت كلمات الرئيس واضحة ، محددة مختصرة ، وفي نفس الوقت مطمئنة فهو لا يطلب المستحيل أو ينشد المثاليات ، بل يدرك مقدماً أن ثمة أخطاء يمكن أن تقع وأن التجربة العملية هي المحك الوحيد لاكتشاف المنهج الأنسب.

لقد تغيرت العلاقة الخاصة غير المباشرة التى قامت بينى وبين جمال عبدالناصر خلال عملي بالمخابرات ، وما كنت أتلقاه من تكليفات منه شخصياً وأعرض نتائجها عليه مباشرة، أما الآن فإننى أعمل بجواره ، وأصبح بقائى بالمكتب مرتبطا به من الناحية العملية، ليس فقط بمهارسته لنشاطه اليومى بل يرتبط أيضاً بمجرى الأحداث ، وطالما وجدت هناك حركة أو حدث أو خبر فمن واجبى أن أبقى يقظا باستمرار.

وبدلا من أن يكون تعاملي مع القائد لترتيبات خاصة تثير معى من الحساسيات أكثر مما تخدم العمل، فقد أصبحت أحد النوافذ التي يطل منها على كل ما يجرى في الدولة أو خارجها وحلقة إتصال مع منابر الأحداث بها يقتضيه ذلك. من درجة عالية من السيطرة على تدفق المعلومات، ودقة في التنظيم وتحديد الأولويات حتى لاتتحول سكرتارية المعلومات إلى عامل تشتيت وإشغال للرئيس..

أدركت أيضاً أسلوب عبدالناصر في اختيار معاونيه ؛ فهو لا يعتمد على تزكية أشخاص بعينهم من معاونيه بل كان يهارس تقييمه العملي للشخص المطلوب اختياره بمعنى وضعه تحت تجارب واختبارات لمواقف تحدد مدى ملائمته لما هو مرشح له ، ولم يكن اعتهاده بشكل كامل على التقارير التي ترد له عن هؤلاء الاشخاص فقط . لقد أدركت تماماً أنه وضعنى تحت نظره بتدفق منذ لقائي الأول معه في مدرسة الشئون الإدارية وأجرى الاختبارات لى في المواقع التي عملت بها ، بل أكثر من ذلك كانت تجربة السجن الأولى وموقفي في قضية المدفعية إختباراً عملياً سواء في النوايا أو في الضعف أو القوة أو في القدرة على التحمل وجابهة المواقف الصعبة أو في التهاون في المبدأ وأشياء أخرى كثيرة وكانت توجيهاته بعد ذلك تعبر عن وضوح كامل في الرؤية ومعرفة دقيقة لما يريد أن يحقه.

خرجت من مكتب الرئيس جمال عبدالناصر وفي ذهني مطلبان أساسيان : أولهما يتعلق بالمكان ، والثاني يتعلق بآليات العمل وأساليب المهارسة والإنتاج .

فيها يتعلق بالمكان فقد اخترته في مبنى مجلس الوزراء ؛ باعتبار أن الرئيس كان يهارس عمله الرسمي منه علاوة على مباشرته العمل أيضاً من مكتبه في منشية البكري.

بدأت فوراً مشاوراتي واتصالاتي مع العديد من الجهات التي يأتي في مقدمتها وزارة الخارجية والمخابرات العامة ، واتصلت بزميل الدراسة مصطفى حمدي \_ وكان يعمل في جهاز التنظيم والإدارة(١) وكذا بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمباحث العامة

<sup>(</sup>١) وكان في وقتها يسمى « ديوان الموظفين» والسابق الإشارة إليه حول مساهمته الكبيرة في وضع الهيكل التنظيمي وآليات العمل في المخابرات العامة.

والقيادة العامة للقوات المسلحة والمخابرات الحربية وبعض خبراء الإدارة من الجامعات ومجلسى الخدمات والإنتاج ، منهم السفير إبراهيم صبرى والدكتور إبراهيم حلمى عبدالرحمن والأستاذ السيد محمد يوسف والبكباشى حسن طلعت والصاغ أحمد زكى عبدالحميد والدكتور راشد البراوى واللواء أمين أنور الشريف والمستشار حسن نور الدين.

كانت حصيلة كل هذه المشاورات الخروج بتصور عرضته على الرئيس بعد عودته من باندونج ، فوضع عدداً من الإضافات الهامة حتى خرجنا بنقطة بداية تمثلت في تنظيم وآلية عمل تحكمه الإعتبارات التالية :

أو لاً: توفير اتصال سريع وسهل لمصادر المعلومات داخل الدولة وخارجها لتوفير المعلومات اللازمة يومياً من كافة الأجهزة المعنية في الدولة وفي جميع ميادين المعلومات (سياسية \_ اقتصادية \_ عسكرية \_ اجتماعية \_ عملية .. الخ).

ثانياً: وضع أسلوب ميسر لتصنيف وتبويب المعلومات وترتيبها وفقاً لأولوياتها وعرضها على الرئيس في التوقيت المناسب لتساعد في تكوين صورة عما يجرى في الدولة وتسهيل عملية اتخاذ القرار.

وكانت تعليهات الرئيس في هذه النقطة واضحة تماماً فقد أعطى توجيها واضحا بعدم عرض أية ورقة تبدأ بعبارات مثل «نها لعلمنا» أو «يقال» ، أو «يشاع» إلا إذا كان التقرير عن الإشاعات ، وأكد على أن مايجب عرضه فقط هو ما يندرج في مفهوم المعلومة المحققة مثل «الواقعة كذا حدثت في الساعة كذا في المكان كذا .. وأمر بإعادة ما يخالف ذلك للجهة التي أرسلته أو إهماله كلية ، أما إذا كان ثمة استنتاج فيمكن عرضه مزوداً بالبراهين والحيثيات التي ساعدت في التوصل إليه.

ثالثاً: تكامل المعلومات الصالحة للعرض على الرئيس وتدعيمها بالآراء الفنية ، وعدم التسرع في عرض معلومات ناقصة قد تقود إلى اتخاذ قرار متعجل أو خاطئ.

رابعاً: وضع سكرتارية المعلومات بوصفها جزءاً عضوياً من مؤسسة رئاسة الجمهورية ككل ؛ من حيث تقنين الاتصالات العرضية مع قائد الجناح على صبرى ـ مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية ـ دون أن يؤثر ذلك على قناة الاتصال المباشرة مع الرئيس.

خامساً: نبه الرئيس إلى موضوع اعتبره هو من أهم المسائل التي ستضبط النغمة الصحيحة لسكرتارية المعلومات من حيث الأسلوب والإنتاج وتحقيق التقدم ، ثم عملية

المتابعة.. ثم متابعة المتابعة . وبالفعل تم إضافة فرع يختص بالمتابعة ، وأعدت له النهاذج التى تحوى ملخصات الموضوعات ، ونص تأشيرات الرئيس أو تعليهاته الشفوية ، والجهة المكلفة بالتنفيذ ، والنتيجة التى تحققت ثم متابعة المتابعة في حال عدم التنفيذ أو تأخيره وهكذا.

سادساً: أشار الرئيس إلى أنه يحسن أن نفكر في سكرتارية صحفية ، وإن لم يبت في وضعها التنظيمي حيث كان هناك أكثر من خيار على أساس أن الوضع العملي في هذه الفترة بالنسبة للنواحي الإعلامية كان باختصار كالآتي:

كانت هناك مجموعة تسمى مجموعة الصحافة في المخابرات العامة ، وكان يرأسها الصاغ عبدالقادر حاتم ويعاونه الصاغ مصطفى المستكاوي.

كان الرئيس يفكر في إنشاء إدارة للاستعلامات ووكالة أنباء مصرية في مقابل وكالة رويتر الإنجليزية ووكالتي اليونايتد برس والأسوشيتيد برس الأمريكيتين.

#### «United press Assotiated press»

ثم رأى الرئيس في هذه المرحلة الإكتفاء بإنشاء سكرتارية المعلومات ، ثم مصلحة الاستعلامات على أن يرأسها عبدالقادر حاتم ، ويتولى مصطفى المستكاوى مجموعة الصحافة في المخابرات .. ويكون في نفس الوقت ضابط اتصال مع سكرتارية المعلومات فيها يتعلق بالصحافة والإذاعات الداخلية والخارجية ، بالإضافة إلى تقارير الاستهاع التي كات تمدنا بها الإذاعة المصرية ، تمهيداً للبت بصفة نهائية في إنشاء سكرتارية صحفية للرئيس.

## • تطور العمل في سكرتارية الرئيس للمعلومات:

فرضت علينا الأحداث بعد ذلك ، واتساع حجم العمل والخبرات التي أمكن اكتسابها، إضافة إلى الدراسة المستفيضة لأسلوب العمل المتبع مع الرؤساء في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند والاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وفرنسا والصين ، كل ذلك فرض علينا إجراء تطويرات مهمة في أسلوب العمل والخريطة التنظيمية لسكرتارية المعلومات ،كما كان لاحتياجات الرئيس التي لاتنقطع تأثيرها أيضا في إضافة أقسام جديدة بالسكرتارية ، أو استحداث آليات جديدة ووسائل اتصال يمكن أن تلبي هذه الاحتياجات بأسرع وأنسب طريقة محكنة.

ويمكن القول إن تجربة العمل في سكرتارية المعلومات أفرزت مجموعة من المبادئ والاتجاهات ، إلى جانب خلق نوعيات مختلفة من العلاقات ـ سواء داخل مؤسسة الرئاسة

أو مع مؤسسات الدولة وقياداتها \_ ولم تترك آثارها على سكرتارية المعلومات فقط، وإنها أثرت فى مواقف العديد من الشخصيات والأجهزة. وقادت فى بعض الأحيان إلى تراكم بعض الرواسب التى ظهرت على السطح بعد رحيل الرئيس جمال عبدالناصر، وتمثلت أهم الاتجاهات فى الآتى:

أولاً: لم يعتمد الرئيس جمال عبدالناصر على سكرتارية المعلومات وحدها في الحصول على ما يريد من معلومات أو تحصيل المعرفة بصفة عامة ، بل كان دائم البحث عن كل ما يثرى معرفته ويصقل قراره ؛ حتى أكاد أقول أنه لم يصل إلى مصر زائر أجنبي ذو ثقل في تخصصه أو كان على صلة بصناع القرار في بلاده أو رشحه له أحد معاونيه ، إلا واستقبله الرئيس عبدالناصر في جلسات حوار غير رسمية أو رسمية قد تطول أو تقصر حسب موضوع الحوار والمناقشة.

كها استن الرئيس جمال عبدالناصر تقليداً في حواراته الصحفية والتليفزيونية حيث كان يطلب أن يحضر الكاتب أو المراسل الصحفى أو المحاور الذي يرغب في إجراء الحوار قبل موعده بوقت كاف لإجراء مناقشة من نوع مختلف معه يستمع هو فيها للزائر ، وكان الرئيس يجرى مناقشات مطولة أيضاً مع زواره أو من كانوا على اتصال به من الرؤساء الأجانب أو الشخصيات العامة من مختلف أنحاء المعمورة .

وكان لكل من الرؤساء تيتو ونهرو وباندرانيكة وأحمد سيكوتورى وكوامى نكروما وشوإين لأى والإمبراطور هيلاسيلاسى وأنديرا غاندى وغيرهم من القادة الأجانب، وكذلك القادة العرب الذين كان لهم وضع خاص مثل أحمد بن بلا والملك محمد الخامس وفؤاد شهاب، وهوارى بو مدين والشيخ زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وعبد السلام عارف ومعمر القذافي وشكرى القوتلى ونيكيتا خروشوف وليونيد برجينيف والجنرال شارل ديجول والإمام الشيخ القميني وماوتسى تونج وجون كنيدى والجنرال بيرون وكهال جنبلاط وصائب سلام ومعروف سعد وحميد فرنجيه ورشيد كرامي ورينيه معوض، كها كان يسعى لمناقشة بعض القادة العرب ممن كان يعلم أنهم مختلفون فكريا مع فكر الثورة، كان لكل هؤ لاء نصيب وافر في هذا المجال.

وقد فتح الرئيس جمال عبدالناصر بابه للسياسيين والمثقفين والمناضلين بالعالم الثالث حيث كانت الجلسات الطويلة معهم تستهدف الاستهاع إلى آرائهم الشخصية والتعرف على شعوبهم وعلى تجاربهم السياسية والنضالية ومكونها الثقافي ، ولايستثنى من ذلك أبرز فلاسفة العصر مثل جان بول سارتر وسيمون دى بوفوار وروجيه جارودى أو من كبار

الأدباء والكتاب والمثقفون، على سبيل المثال روبرت سان جون وكلود اسيتييه وجان لاكوتير وديزموند ستيوارت وويلتون وين وجون بادو وأندريه مالرو وجون جونتر وغيرهم من أقطاب الفكر الاستراتيجي والقادة العسكريين من أمثال الجنرال بوفر والماريشال البريطاني مونتجومري وقد تم إيفاد أكثر من وفد مصري ما بين عسكريين وسياسيين لمقابلة الجنرال جياب، حاملين رسائل واستفسارات شخصية من الرئيس للتعرف على تجربته في مقاومة الاستعار وأساليب القتال المتبعة للاستفادة منها في مقاومة العدو الإسرائيلي في معركة تحرير الأرض وقد قدمت كل هذه البعثات تقاريرها التي أودعت كوثائق في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات، ثم كبار رجال الاقتصاد مثل شاخت وإيرهارد وكبار رجال الصناعة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد السوفيتي واليابان.

وكانت هذه اللقاءات أو الإتصالات ترتب أعباء إضافية علينا نتيجة ما نتلقاه من احتياجات من الرئيس في أعقابها ، سواء لاستكهال معلومات تم تداولها مع الضيوف أو الذين اتصل بهم وقرأ لهم أو عنهم ، أو البحث عن كتب وإصدارات ودراسات جديدة يرغب في الإطلاع عليها أو متابعة أحداث وأخبار تلقاها في حواراته ومقابلاته.

ثانيا: كان الرئيس جمال عبدالناصر يحرص على أن يكون أقدم مسئول في الرئاسة على بينة من كل الأمور وما يحدث في كل الأفرع تجنباً لأى تعقيدات إدارية ، كها كان يحرص من جانب آخر ـ على ألا ينحصر أو يحصر العاملين معه في قوالب جامدة ، بل كانت تحركه دائهاً نزعة التغيير لدرجة أننا كنا نعجز في كثير من الأحيان عن مسايرة هذه النزعة ؛ وكانت النتيجة المنطقية لذلك هو إجراء مزيد من التطوير والتحديث في مؤسسة الرئاسة وتعديل آليات العمل بها فيها سكرتارية المعلومات لمعالجة الثغرات وتحسين الأداء واحتواء أية حساسيات من وقت لآخر.

وعلى سبيل المثال فقد اقتضى العمل بعد ذلك \_ وقبل أن تتمكن المؤسسات التقليدية من تفهم أهداف الثورة والتكيف معها \_ توزيع مسئوليات العمل الخارجى والداخلى على محموعة من المعاونين الذين يثق الرئيس فى إمكانياتهم وكفاءتهم وإخلاصهم : فتم إنشاء مكاتب موازية لبعض المؤسسات الهامة فى الدولة ، فأنشئ فى رئاسة الجمهورية مكتب للشئون العربية وآخر للشئون الأفريقية وثالث لشئون آسيا فأوربا وأمريكا الجنوبية، علاوة على مكتب للشئون العلمية وآخر للشئون الاقتصادية . وكان الهدف الأساسى من إنشاء هذه المكاتب الموازية هو ضهان استمرار تدفق المعلومات وتقديم التحليلات وتقديرات الموقف بالنسبة للأنشطة المختلفة داخلياً وخارجياً بفكر مستقل ، وبعيداً عن تأثير بير وقراطية الموقف بالنسبة للأنشطة على رأي واحد من الجهة المعنية .

كان السيد محمود رياض يشرف على المكاتب السياسية ، أما باقى المكاتب الفنية الأخرى فكانت تتبع على صبرى .. مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية فوزير شئون رئاسة الجمهورية فيها بعد.

وعندما تولى السيد محمود رياض وزارة الخارجية رؤى ضم المكاتب السياسية إلى وزارة الخارجية ، ونقل المشرفين عليها كأعضاء في السلك الدبلوماسي وذلك حتى نتجنب الازدواجية ، ولم يستثنى منها سوى مكتب الشئون الإفريقية الذي ظل يهارس دوره تحت إشراف محمد فائق ، ومكتب الشئون العربية الذي كان يشرف عليه فتحى الديب(١).

ومكتب شئون اللاجئين السياسيين الذي تولاه السيد حسن صبري الخولي لفترة بسيطة ثم تولى رئاسته بعد ذلك السيد حسن رأفت حتى ١٣ مايو ١٩٧١ ، وكان يتم تنسيق أعماله مع سكرتير الرئيس للمعلومات ، وقد تعدت ميزانية هذا المكتب ثلاثة أرباع المليون من الجنيهات التي كان يتقاضاها اللاجئون السياسيون كمرتبات شهرية أو إعانات .

أحب أن أنوه بهذه المناسبة أن كل استحداثات لمكاتب أو أفرع جديدة في الرئاسة لم يكن يستدعي إنشاء هياكل وظيفية لها ، بل كانت تعتمد على الشخص الموكول إليه المهمة فقط وكانت سكرتارية الرئيس للمعلومات هي التي تتولى جميع الشئون الإدراية والمكتبية والساعدات الفنية لهذه المكاتب.

واستطراداً لمفهوم التطوير المستمر فقد أنشئ بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا سكرتارية جديدة تحت رئاستي تختص بالمعلومات المتعلقة بالإقليم الشمالي ، وتولى الإشراف عليها الدكتور حسن صبري ألخولي الذي عُين ممثلا شخصياً للرئيس بعد إلغائها عندما وقع الانفصال.

ثالثاً: تشكل في نفس الوقت فريق عمل تحكم علاقات أفراده وأفرعه قواعد عمل محددة وكان هو نفسه مؤسسة الرئاسة ، فرغم تعدد المكاتب والأفرع العاملة في مجال المعلومات داخل الرئاسة أستطيع أن أقول إنه لم يقع أي نوع من الصدام أو الخلاف فيها بينها تحت أي ظرف من الظروف ، وكانت تعليهات الرئيس عبدالناص واضحة في هذا الشأن ، فكل ما تتداوله سكرتارية الرئيس للمعلومات ينقل صورة منه إلى على صبرى مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية ، وكان أيضاً كل ما يعرضه على صبرى يتم تقديمه للرئيس عن طريق سكر تارية المعلومات.

ويقدر ما مثل ذلك دعم لسيولة المعلومات وإستقرار العلاقات في مؤسسة الرئاسة

<sup>(</sup>١) وكان من قبله يشرف عليه عبد المجيد فريد بعد عودته من بغداد إثر أزمة العلاقات المصرية العراقية أثناء حكم عبدالكريم قاسم ، وكان يعاونه في ذلك الوقت محمد المصري وطلعت صدقي ومحمد كبول وأمين عز الدين

فقد كان مصدراً لاطمئنان الرئيس وتجنب إغراقه في مشكلات صغيرة أو تفصيلات غير هامة وساعد على ذلك استحداث آليات عمل ديناميكية لدعم اتخاذ القرار؛ تمثلت أساسا في تشكيل فريق العمل اليومي الذي كان يضم مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية ورئيس المخابرات العامة أو أحد نوابه ، ونائب وزير الخارجية ورئيس مصلحة الاستعلامات ، وسكرتير الرئيس للمعلومات ، ويقوم بأعال السكرتارية منير حافظ ـ مساعد سكرتير الرئيس للمعلومات ـ وجميع محاضر هذه الاجتهاعات وتسجيلاتها محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري.

وقد كان مهمة « لجنة العمل اليومي» تقديم «تلخيص» من مختلف القطاعات والوزارات ومؤسسات الدولة عن الأحداث خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة وعرض التحليل والتقدير والتوصيات والبدائل على الرئيس يومياً. واستمر عمل هذه اللجنة التي تولى رئاستها فيها بعد محمود رياض حتى ١٩٦٧، حيث عدلت لتكون برئاسة السيد أنور السادات وعضوية على صبرى ومحمود رياض وشعراوى جمعة وأمين هويدى وسامي شرف وكان لها أن تستدعى من ترى من المسئولين، وظل نظام العمل في هذه اللجنة هكذا حتى ١٩٦٣ سبتمبر ١٩٦٩، حيث عدل التشكيل ليضم أيضاً السادة أنور السادات وعلى صبرى ومحمود رياض وشعراوى جمعة وعبدالمحسن أبو النور لبحث مسائل خاصة بالاتحاد الاشتراكي ، وأمين هويدى والفريق أول محمد فوزى لبحث مسائل عسكرية ، وسامي شرف ومحمد حسنين هيكل.

رابعاً: لم تكن العلاقات تسير بنفس السلاسة مع جهات رئاسية أخرى ، ومن ذلك مثلا المؤسسة العسكرية ، إلا أن تعليات الرئيس جمال عبدالناصر كانت تقضى بإخطار المشير عبدالحكيم عامر بكل ما يتم عرضه على الرئيس من أمور الدولة باستثناء ما يحده الرئيس ، وإن كنت أقرر أن هذا الاستثناء لم يستخدم في أى مرة قبل ١٩٦٧ . أما فيها يتعلق بالمعلومات العسكرية فقد كان الموقف عكسى ، فلم تكن سكرتارية المعلومات تدخل ضمن معدلات التوزيع لما تصدره المخابرات الحربية أوباقى أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة أو وزارة الحربية ، وكان المشير عامر هو الذي يتولى بنفسه إخطاري بالمعلومات التي يرى عرضها على الرئيس أو يقوم هو في أغلب الأحوال بإبلاغها للرئيس مباشرة . وفي نفس الوقت كانت تعليات المشير مشددة لى شخصياً بعدم الاتصال المباشر مع أفرع القيادة العامة للقوات المسلحة أو طلب أي شئ منها ، كها أعطى تعليات للمخابرات الحربية ـ وبصفة خاصة فرع المعلومات ـ بعدم إبلاغي معلومات إلا إذا أقرها هو أو شمس بدران . وكذلك كان من المحظورات القاطعة الاتصال من أو إلى فرع الأمن بالمخابرات الحربية . ولايخفى من المحظورات القاطعة الاتصال من أو إلى فرع الأمن بالمخابرات الحربية . ولايخفى

على أحد أن هذا الأسلوب في التعامل يكتنفه القصور سواء بالنسبة لعنصر الوقت أو دقة المعلومات أوموضوعيتها.

وقد ولّد ذلك بدوره إحساساً عالياً بالذات لدى غالبية معاونى المشير عبدالحكيم عامر \_ وفى مقدمتهم شمس بدران \_ وانعكس بالتالى على تصرفاتهم وأسلوب تعاملهم مع سكر تارية الرئيس للمعلومات أو حتى مع باقى مؤسسات الدولة ، وليس أدل على ذلك من اكتشاف أكثر من تدبير تآمرى تم بواسطة عناصر كانت تعمل فى مكاتب المشير عامر بعد أن أغرتهم السلطة ودفعتهم إلى التحليق فى آفاق حالمة بعيدة عن الواقع ! (قضايا عبد القادر عيد وداود عويس وعبدالكريم النحلاوى وغيرها).

كذلك انسحب هذا الأمر بشكل أو بآخر على العلاقات بين سكرتارية الرئيس للمعلومات والمخابرات العامة تحت قيادة صلاح نصر ؛ فرغم أن هذه العلاقة كانت تخضع لوضع قانونى وتنظيمى مؤسسى ومستقر ورغم احتفاظى بعلاقات جيدة ومبنية على الثقة مع كثيرين من قيادات المخابرات العامة بحكم عملى السابق فيه بل وترشيحى لعدد ممن أصبحوا قيادات فيه ، وكانت هناك سيولة كاملة في انتقال المعلومات والدراسات والتحليلات من المخابرات العامة إلى سكرتارية الرئيس للمعلومات ، فإنه عندما تولى صلاح نصر رئاستها بترشيح من المشير عبدالحكيم عامر في ١٩٥٧ بدأ نوع من الحساسية نحو سكرتارية المعلومات . وفي اعتقادى الشخصى أن ذلك كان يرجع وكها أثبتته الحوادث فيها بعد إلى ولاء صلاح نصر للمشير عبدالحكيم عامر وصداقته الحميمة لعباس رضوان فيها بعد إلى ولقد تحولت الحساسيات إلى اتهامات وشكاوى لدى الرئيس.

خامساً: في الوقت الذي كان يفضل فيه غالبية أعضاء مجلس الثورة مثل عبداللطيف البغدادي وكال الدين حسين التعامل المباشر مع الرئيس فيها يتعلق بالمهام الموكلة إليهم، فقد كان زكريا محى الدين في جميع المناصب التي تولاها يتعامل مع مؤسسة الرئاسة من خلال سكرتارية الرئيس للمعلومات، وهذا طبعاً لايعني أنه لم يكن هناك اتصال مباشر بينه وبين الرئيس في كثير من المسائل، فقد كان «زكريا محيى الدين» مؤمناً بدور المؤسسات، وبالذات سكرتارية الرئيس للمعلومات باعتبارها حجر الزاوية في توثيق ما يرد إلى أو يصدر عن مؤسسة الرئاسة، ولذلك كانت هذه الاتصالاتت توثق بعد بإبلاغي عن مضمونها سواء من جانب الرئيس عبدالناصر أو من زكريا محي الدين أو مكتبه. كذلك الحال كان مع كل من السادة جمال سالم وصلاح سالم وحسن إبراهيم وحسين الشافعي، ونفس الأسلوب كان متبعاً مع باقي المسئولين والقيادات العليا في الدولة.

وهكذا كانت كل الأمور مسجلة ومكتوبة ومصنفة وموثقة ومحفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري حتى مساء يوم ١٣ مايو ١٩٧١ .

سادساً: تعرضت أساليب العمل في سكرتارية الرئيس للمعلومات ، كها ذكرت من قبل، لتغيرات مستمرة لمعالجة الظروف المستجدة ، ولم يكن هناك أي جمود ، فقد كان جوهر المهارسة هو «التجربة والخطأ» ، وكانت العناصر الإدراية مستقرة وميسرة أما الجوانب الفنية فهي كانت تتعرض لتعديلات من وقت لآخر ، وتم الاستعانة بعناصر فنية من وزارة الخارجية والمخابرات العامة ووزارة الاقتصاد ومصلحة الاستعلامات والجامعات ومن أجهزة أخرى مختلفة في الدولة ، إلى أن تمكّنا من إقامة نظام على درجة من الكفاءة يساعد على تدفق المعلومات في وقتها ومن جميع المناطق الجغرافية في مصر . وقد استخدمنا أحدث وسائل الاتصال التي ظهرت في المناطق الجغرافية في مصر . وقد استخدمنا أحدث وسائل الاتصال التي ظهرت في المناطق الجغرافية في مصر . وقد استخدمنا أحدث وسائل الاتصال التي ظهرت في إضافة إلى شبكتي التليفونات واللاسلكي كخطوط ودوائر خاصة بسكرتارية الرئيس للمعلومات غير أن التطوير الرئيسي كان بعد الانفصال بين مصر وسوريا.

وأضيف لما سبق أن الرئيس عبدالناصر لم يكن يعتمد على سكرتارية المعلومات وحدها في الحصول على ما يريد ولم يكن أسيرا لها بل إن مصادر معلوماته كانت متعددة ومتنوعة من اللقاءات ورسائل المواطنين والتي بلغت في الأيام الساخنة والأحداث الكبيرة لأكثر من مائة ألف رسالة يوميا ، علاوة على حصيلة الاستهاع للإذاعات العالمية على مدار الساعة وحرصه على الاطلاع على الصحف والمجلات والدوريات العربية وخصوصاً اللبنانية والأجنبية.

• يوم العمل عند الرئيس جمال عبدالناصر:

حرص الرئيس عبدالناصر على ألا ينحصر في قالب أو يضع العاملين معه في وضع جامد بل على العكس كانت تحكمه إرادة التغيير الجامحة.

لقد كان يوم عمله يبدأ في أغلب الأيام حوالي التاسعة صباحاً ، وفي بعض الأحيان يبدأ قبل ذلك ، وفي الأزمات الكبرى يستمر طوال الأربع والعشرين ساعة.

فعلى سبيل المثال خلال أزمة العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦ وحتى سنة ١٩٥٨ ، والتي شهدت أحداث تأميم قناة السويس ثم العدوان الثلاثي فإجراءات التمصير ثم إعلان الوحدة المصرية السورية ، كانت الأمور كلها تستلزم التواجد ساعات طويلة بل إلى المبيت في المكاتب . وكذلك كان الحال سنة ١٩٦٧ حيث أقمت في منشية البكري ليل نهار ، ولم أغادر المكتب إطلاقاً من يوم ١٤ مايو ١٩٦٧ حتى منتصف يناير ١٩٦٨ .

ولقد بدأ العمل في سكرتارية الرئيس للمعلومات في أواخر شهر مارس سنة ١٩٥٥ بثلاثة أفراد وفي غرفتين اثنين وجهاز تيكرز لوكالة الأنباء العربية (رويترز) ـ وكانت تبث أنبائها باللغة العربية الإنجليزية فقط في ذلك الوقت ـ وتليفون واحد وموتوسيكل واحد، أي أننا كنا نعتمد على إمكانيات محدودة للغاية ، وكنت أؤمن بأن الجهد البشرى هو العنصر الأساسي والفيصل في التحصيل.

كان يوم العمل يبدأ باستعراض التقارير والبرقيات الواردة من وزارات الخارجية والداخلية والمخابرات العامة والسفارات المصرية في الخارج يضاف إلى ذلك إنتاج وكالة الأنباء العربية ؛ فقد كنا نحصل عليها من الإذاعة المصرية، أما باقى الوكالات الأجنبية مثل «اليونايتد برس» و «الاسوشييتد برس» لم نكن قد اشتركنا فيها بعد باعتبار أن التوجيه العام في البداية أن نبدأ من أول السلم ثم نتطور ونكبر واحدة واحدة والصحافة الأجنبية التى كانت تمدنا بها مجموعة الصحافة في المخابرات العامة ثم بعد ذلك مصلحة الاستعلامات ووكالة أنباء الشرق الأوسط بعد إنشائها ،وقد اقتضى ذلك الإستعانة بمتر جمين سواء مقيمين في السكرتارية أو من مصلحة الاستعلامات . وفي الحقيقة فلقد كانت هذه فرصة لتوسيع مساحة العلاقات الشخصية في هذه الجهات عما كان له أثره في تيسير العمل وخلق نوع من التعامل بين هذه المؤسسات بروح الفريق على أسس علمية وإنسانية .

وفى النهاية يتم استعراض رسائل المواطنين للرئيس ـ سواء من الداخل أو من الخارج، وخصوصاً تلك التي كانت تحوى معلومات أو آراء مؤيدة أو معارضة للنظام ، بها فيها الشتائم والنكت ولا يخفى أن هذه الرسائل تعطى مؤشرات للرأى العام إلى أن تشكلت وحدات لقياس الرأى العام ، في وزارة الإعلام ومصلحة الإستعلامات على أسس علمية كانت تغطى كل الجمهورية.

وكانت كل هذه المواديتم تصنيفها وتبويبها في شكل تقرير يومى ينقسم إلى قسمين: الأول يحتوى على المعلومات السرية ، والثانى يشمل المعلومات العلنية ، ويتم في هذا التقرير تلخيص كل الموضوعات التى تتضمنها التقارير المختلفة ، وتعرض منسوبة إلى مصادرها الأصلية ، وموضحا عليها تواريخ تحريرها وتاريخ وصولها إلى السكرتارية ، ويعلق عليها بمقترحات استكهالها من مصادر أخرى أو أنه جارى استيضاح المزيد من مصادرها الأصلية أو إجراءات متابعتها ، وإن احتاجت المعلومة إلى تحليل أو يمكن الاستفادة منها باستنتاجات تدون قرين المعلومة وهكذا.

وكان يتبع نفس الإجراء بالنسبة للمصادر العلنية ، ورسائل المواطنين ، ويدون أمام كل موضوع الإجراء الذى اتخذ حياله أو التوصية المقترحة أو الحلول التى يرى الرئيس أن يختار منها ما يراه مناسبا من وجهة نظره ، سواء بالموافقة أو التعديل أو الرفض أو المزيد من المعلو مات.

وتجدر الإشارة إلى أننى كنت قد فكرت فى البداية فى إصدار التقرير اليومى لسكرتارية الرئيس للمعلومات فى شكل جريدة مصغرة تضم من أربع إلى ست صفحات ، ولكن ص ف النظر عن هذه الفكرة للأسباب الآتية:

١ ـ إن إصدار مثل هذه الجريدة قد يحدث تداخلا بين ماهو سرى وعلنى وقد يترتب على
 ذلك إهدار عامل السرية.

٢ \_ ارتفاع التكلفة ، وكان الخط العام هو تقليل الإنفاق قدر الإمكان.

" \_ إن ثمة مسائل لا يجب أن تدرج في التقرير اليومي لسريتها العالية ، والتي كان يقتضي إعدادها في شكل تقرير منفصل قد يكتب باليد وليس على الآلة الكاتبة . . ويعني هذا إزدواجية في العمل وإهدار للوقت.

في هذا الإطار بدأ العمل في سكرتارية المعلومات في أواخر شهر مارس سنة ١٩٥٥ بثلاثة أفراد هم :

\_سام\_\_\_ ش\_رف سكرتير الرئيس للمعلومات.

ـ هاشم مصطفى نجيب آله كاتبة وأرشيف.

عمد عبدالحميد السعيد سكرتير خاص ومسئول عن تجميع المصادر الصحفة العلنة.

وفى عام ١٩٥٦ وفى منتصف يوليو ، وقبيل زيارة الرئيس جمال عبدالناصر الرسمية ليوغسلافيا والتي صاحبته فيها ، وقبيل العدوان الثلاثي ، بدأ أول توسع في سكرتارية الرئيس للمعلومات حيث انتدب للعمل بها كل من :

عبدالرحمن عبداللطيف سالم ـ حسن فهمى الإمبابى ـ أحمد فؤاد أحمد على ـ توفيق عبدالعزيز أحمد ـ زكريا حسنى خليل.

وفى نفس الوقت كانت رئاسة الجمهورية قد أعيد تنظيمها من جديد ، وتقرر إنشاء السكرتارية الصحفية للرئيس سنة ١٩٥٦ ، قبيل العدوان الثلاثي، وقد تولى رئاستها كال الحناوي \_ أحد الضباط الأحرار وعضو مجلس رئاسة إتحاد الدول العربية وعضو مجلس الأمة السابق \_ ولقد اتخذ الرئيس قرار إنشاء السكرتارية الصحفية كإجراء تنظيمي يكمل هياكل مؤسسة الرئاسة من ناحية ، ومن ناحية أخرى لتكون مسئولة عن النواحي الإعلامية المكتوبة والمسموعة وتنسيقها تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية وتلقى تعلياته لإبلاغها لوسائل الإعلام المختلفة علاوة على تنسيق الاتصال بوكالات الأنباء والصحافة والحصول على جميع الصحف والمجلات الأجنبية وتبويبها وتلخصيها وعرضها على الرئيس في شكل تقرير يومي أو لحظى للأنباء العاجلة أو المهمة.

ومما يجدر الإشارة إليه أن الرئيس جمال عبدالناصر كان إعلامياً من الطراز الأول ، يتابع بنفسه الإذاعات العالمية مثل الإذاعة البريطانية \_ "بي بي سي" «B.B.C.") ، وصوت أمريكا، وإذاعة الشرق الأدنى من قبرص التي كانت لسان حال الاستعبار البريطاني في المنطقة ، وإذاعة «مصر الحرة» التي كان يتولى أمرها آل أبو الفتح بدعم من المخابرات الغربية وبعض الأنظمة العربية \_ وكانت أساساً موجهة ضد مصر الثورة ، وكذا إذاعة إسرائيل وصحافتها . وإن لم يتمكن من الإستماع بنفسه لهذه الإذاعات لسبب أو لآخر ، فقد كان يحرص على الإطلاع على تقرير إستهاع كامل وغير مختصر لهذه الإذاعات التي كانت تعطيه المؤشرات الحقيقية لاتجاهات وسياسات الدول التي تتبعها نحو مصر والمنطقة كلها . وفي الوقت نفسه كان الرئيس عبدالناصر يعتبر الصحف اللبنانية بمثابة مرآة ونافذة على العالم الخارجي عربياً وعالمياً - الغرب بالذات - وكان يهتم بكل ما تنشره هذه الصحف ، المعادي منها قبل المؤيد لسياسة الثورة . وإذا ما تأخر وصول هذه الصحف ، التي كان يحب أن يقرأها كما هي صادرة دون تلخيص أو عمل قصاصات منها ، كان يبدى ضيقه ويظل منتظراً وصولها ليطلع عليها. وكان أيضاً يحب أن يقرأ صحف ومجلات أجنبية بالذات مثل النيوزويك والتايم والنيويورك تايمز والواشنطن بوست من أمريكا ، والتايمز والجارديان والإيكونوميست البريطانية ، علاوة على تلخيص باقي الصحف والمجلات العالمية الأخرى من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها ، هذا بخلاف ملخصات النشرات والدوريات السياسية والاقتصادية والعسكرية ذات الأهمية.

وفى عام ١٩٥٧ تم إلغاء السكرتارية الصحفية بسبب إصدار جريدة الشعب التى تولى مسئوليتها كمال الحناوى وكمال الدين رفعت ولطفى واكد ، وأيضاً بسبب إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط التى تولى رئاستها جلال الدين الحمامصى ، ثم كمال الدين الحناوى . وقد أسندت مسئوليات واختصاصات السكرتارية الصحفية إلى سكرتير الرئيس للمعلومات باعتبارها المكمل للفرع العلنى لهذه السكرتارية (١٠).

وفى أكتوبر ١٩٥٦ تم استحداث فرع جديد في سكرتارية الرئيس للمعلومات باسم «المكتب الفني» أشرف عليه منير حافظ وعاونه:

محمد رشدى العمرى \_ سيد عثمان رفعت \_ مصطفى إبراهيم \_ صلاح الدين محمود \_ أحمد عبادى \_ محمد عبدالله الشفقى الذى لم يستمر طويلاً للعمل معنا وعاد للعمل في مصلحة الاستعلامات \_ مختار الحمزاوى الذى نجح بعد ذلك في امتحان وزارة الخارجية ووصل إلى درجة السفير \_ حسنى أحمد السيد.

<sup>(</sup>١) (أنظر الهيكل التنظيمي لرئاسة لجمهورية في العام ١٩٥٦).

ثم أعقب ذلك فصل وتوزيع الاختصاصات داخل السكرتارية بحيث تشمل فروع ثلاثة رئيسية:

الأول: فرع الأمن

يعنى بأمن رئاسة الجمهورية وتحركات رئيس الجمهورية ، وكان يرأسه عز الدين عثمان ويعاونه محمد محمود عبدالكريم ثم انضم إليهما محمد رشاد حسن ، وهم من ضباط شرطة رئاسة الجمهورية الأكفاء الشرفاء.

الثاني: المكتب الفني

ومهمته باختصار هي تجميع وتصنيف وتبويب وتلخيص وتوثيق المعلومات والتقارير والدراسات والتحليلات التي ترد إلى السكرتارية من مختلف المصادر التي سبق أن أشرت إليها ، ثم القيام بتجهيز التقرير اليومي الذي يعرض على الرئيس ، بعد عرضه على.

وقد كان منير حافظ ينوب عنى في حالة غيابي عن المكتب لأى سبب.

الثالث: أعمال سكرتارية إدارية وأرشيف

وفي نهاية ١٩٥٦ انضم إلى سكرتارية المعلومات:

محمد فتحى سعد ، وكان مسئولا عن تحصيل إيرادات خط السكة الحديد من القاهرة إلى غزة وبالعكس (۱) ، سامى أحمد سيد أحمد ، عبدالحميد عونى ، أحمد فؤاد عبدالرحن ، عبدالعزيز قابل ، محمود نصر ، حسين زايد ، شعبان أحمد ، محمد محمود الجوهرى ، محمد حسين ، نبيل عبد الخالق ، محمد مجدى زعفان.

وفي عام ١٩٦١ وقبل وقوع الانفصال بين مصر وسوريا بأيام ، انضم لسكرتارية الرئيس للمعلومات كل من :

أحمد أبو زيد المنياوي (٢)، أحمد رؤوف أسعد (٣) ، بهي الدين بدر.

وكان الثلاثة من الضباط الأحرار وضمن ضباط الياوران في رئاسة الجمهورية ، وكا ن واجبهم يقتصر على استلام بريد سكرتارية الرئيس للمعلومات من مقرها في مبنى الحكومة المركزية بمصر الجديدة ، يتولوا وضع على مكتب الرئيس في منشية البكرى ، خصص لهم مكتب ضمن السكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية في منشية البكرى لأسباب أمنية.

<sup>(</sup>۱) وأثناء العدوان الثلاثي وفي نفس اليوم الذي هاجمت فيه القوات الإسرائيلية سيناء كان هو في القطار المتجه إلى العريش وهوجم القطار ونسفت بعض عرباته فقفز منه ومعه حصيلة الإيراد التي بلغت أكثر من السبعين ألفا من الجنيهات ونجح في الوصول إلى القاهرة وقام بتسليم المبلغ بالكامل لرئاسته وعندما علمت بهذا الموقف الوطني الشريف قررت ندبه للعمل في مكتبى وعينته رئيساً للسكرتارية الإدراية في سكرتارية الرئيس للمعلومات.

<sup>(</sup>٢) ( نقل بعد ذلك ليكون مساعدا للسكرتير العام لرئاسة الجمهورية) ، بهى الدين محمد بدر ( بقى منتدباً للعمل معى وتولى الإشراف على المكتبة والمكتب الصحفى ، ولكن لم يطل بقاؤه حيث انتقل إلى رحمة الله بعد فترة مرض قصرة).

<sup>(</sup>٣) أحمّد رءوف أسعد ، ( نقل بعد ذلك ليكون مساعدا للسكرتير العام لرئاسة الجمهورية ومشرفا على القصور التي تتبع رئاسة الجمهورية ثم أميناً عاماً للرئاسة).

كها انضم للعمل بسكرتارية الرئيس للمعلومات في عام ١٩٦٣ الدكتور فؤاد كهال حسين ( وزير الدولة للهالية فيها بعد سنة ١٩٨١) ، للقيام بأعهال رصد ودراسة وتقييم المسائل الاقتصادية تمهيداً لعرضها على الرئيس ، وكذلك متابعة تعليهات الرئيس فيها يتعلق بهذا الفرع من المعلومات.

وانضم لعضوية المكتب الفنى فى فترة لاحقة بعد ذلك خلال عامى ١٩٦٨ و ١٩٦٨ كل من حاتم صادق ـ منتدبا من المخابرات العامة ـ وأشرف مروان ـ منتدبا من الحرس الجمهورى ـ سرية الكيمياء ـ باعتباره متخرجا من كلية العلوم ، وكان برتبة النقيب ، والأخت هدى جمال عبدالناصر ـ منتدبة من المخابرات العامة ـ وكانت أول عنصر نسائى تشاركنا العمل بصفة رسمية كعضو عامل فى أسرة سكرتارية الرئيس للمعلومات ، وفى سبتمبر ١٩٦٩ وبعد أن أصيب الرئيس جمال عبدالناصر بالأزمة القلبية الأولى تقرر أن تقوم بمباشرة عملها من داخل منزل الرئيس . كها تقرر حسبها أذكر سنة ١٩٦٨ ، أن يُنقل حاتم صادق ـ بناء على طلبه للمساهمة فى إنشاء مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى مؤسسة الأهرام الذى كان الهدف من إنشائه هو التركيز على ما يتعلق بالشئون الإسرائيلية .

ويلاحظ أنه لم يكن من بين جميع أعضاء سكرتارية الرئيس للمعلومات عسكري واحد سواي أنا والمقدم عادل إبراهيم السكرتير العسكري ( الذي انضم لنا بعد يونيو ١٩٦٧).

ولقد كان هذا الفريق يتطور تدريجيا ضمن إطار مؤسسة الرئاسة التي بدأت في التبلور بوضوح في عام ١٩٥٦ بعد صدور الدستور وانتخاب الرئيس جمال عبدالناصر رئيساً للجمهورية.

كانت مؤسسة الرئاسة بمثابة المطبخ السياسي الأول والأكبر في نظام عبدالناصر ، فمنها تنطلق الأفكار والمقترحات وإليها تصدر التوجيهات بإعداد تقديرات الموقف ، وبواسطتها يتم بلورة كل الرؤى الصادرة عن مختلف المؤسسات الدستورية في الدولة فضلا عن اتجاهات الرأى العام والمساهمات الخاصة لبعض كبار المفكرين والإستراتيجيين.

كان يتبع سكرتير الرئيس للمعلومات مجموعة من الخبراء في الترجمة الفورية المكتوبة والشفوية في اللغتين الإنجليزية والفرنسية بالدرجة الأولى ثم إنضم لهم عناصر تجيد اللغة الروسية والأسبانية كلما إحتاج الأمر وكان يتولى ترجمة خطابات الرئيس لرؤساء الدول من اللغة العربية واللغة الإنجليزية سليم رزق الله كبير المذيعين باللغة الإنجليزية بالإذاعة ، كما كان يشاركه في ترجمة خطب الرئيس المنطوقة السيدة دورا حليم ، أما بالنسبة للغة الفرنسية فقد كان يتولى ترجمة الخطب المنطوقة والخطابات المكتوبة للرئيس جمال عبد الناصر الدكتور

عادل عامر وكيل مصلحة الاستعلامات. وكان هؤلاء الثلاثة ، كل فيها يخصه يحضرون مقابلات الرئيس مع الرؤساء والمسئولين والصحفيين الأجانب ، علاوة على مصاحبة الرئيس في رحلاته وزياراته للخارج. وكانت تقاريرهم ونتائج أعهالهم تقدم لسكرتير الرئيس للمعلومات الذى كان يقوم في الوقت نفسه بتلقينهم بالمهام التي سيتولونها سواء في الداخل أو في خارج البلاد.

وكانت هذه المؤسسة تعمل وفقاً لروح الفريق ، وأخذت تتطور وتنمو تدريجياً منذ عام ١٩٥٥ قبيل وخلال هذه الفترة كانت مؤسسة الرئاسة تضم المكاتب التالية:

### • مكتب الرئيس للشئون السياسية

أنشئ هذا المكتب لأول مرة سنة ١٩٥٤ \_ وكان على صبرى وقتها يعمل مديراً لمكتب القائد العام لشئون الطيران ومديراً لمخابرات الطيران و وهذه الصفة عمل مع الرئيس جمال عبدالناصر بغير قرار مكتوب إلى أن تولى الرئيس عبدالناصر رئاسة الجمهورية فتم معه وضع التقسيم الإدارى للرئاسة بصورة رسمية.

وفى سنة ١٩٥٦ تولى على صبرى رسمياً رئاسة مكتب الرئيس للشئون السياسية واختص بكل المسائل السياسية الخارجية في الأساس، وتأتى بعدها المسائل الداخلية في المرتبة الثانية، ثم أضيفت إليه المسائل الاقتصادية التي كان يحيلها إلى الدكتور إبراهيم حلمي عبدالرحمن الذي كان يشغل في الوقت نفسه منصب سكرتير عام مجلس الوزراء. وكان يقوم بالتنسيق بين الوزارات المعنية في هذا القطاع ورئاسة الجمهورية.

وكان مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية مشرفاً في الوقت نفسه على مكتب الشكاوى والأمناء والمراسم وكبير الياوران ، إلى جانب الإشراف على أعمال سكرتير عام مجلس الوزراء والشئون الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية.

وقد كان الرئيس جمال عبدالناصر يتمتع بذاكرة قوية خصوصاً في مسائل المتابعة وما يعرض عليه من موضوعات بصفة عامة وكثيراً ما كان يسأل عن تأشيرة له وضعها على موضوع مر على عرضه شهر مثلاً ويقول « في صفحة كذا من مذكرة فلان بخصوص كذا إيه اللى تم بالنسبة للتأشيرة التى وضعتها ، وهل فلان رد وبهاذا رد ، وهكذا كان أسلوبه في المتابعة التى كان دائهاً ما يحرص عليها.

وتقرر بعد ذلك تقنين هذا الأسلوب بتنفيذ فقرة هامة من برنامج إنشاء سكرتارية المعلومات وهو فرع المتابعة حيث خصصت له مكتب مستقل يتولى أمرين : الأول المتابعة والثانى متابعة المتابعة وأعدت لهذا الغرض نهاذج ودفاتر نرصد بها المواضيع المطلوب

متابعتها أو متابعة متابعتها وهكذا ، والنهاذج المشار إليها موجودة في سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري.

وفى مارس ١٩٦٤ تقرر إلغاء المكاتب السياسية وعين محمود رياض وزيراً للخارجية وهو الذى اقترح نقل تبعية المكاتب القائمة فى الرئاسة إلى وزارة الخارجية منعاً للازدواجية وبالفعل تم تعيين مديرى هذه المكاتب سفراء وهم حمدى أبو زيد (وزير الطيران المدنى فيها بعد) ومحمد شكرى ومصطفى مختار ، ولم يبق بالرئاسة إلامكتب الشئون الأفريقية يتولاه محمد فائق ، ومحمد فتحى الديب مسئولاً عن الشئون العربية ، وحسن صبرى الخولى المثل الشخصى لرئيس الجمهورية ، والدكتور مراد غالب للشئون السياسية .

وفى الحقيقة فقد صاحب هذه الفترة من ١٩٥٨ حتى ١٩٦١ بعض التعارض والازدواجية بين المكاتب السياسية والإدارات المقابة لها فى وزارة الخارجية . وتم فى البداية تعيين كل من السيد حسين ذو الفقار صبرى نائباً لوزير الخارجية ومحمد حافظ إسهاعيل وكيلاً لهذه الوزارة فى محاولة لضبط المسائل ومنع الازدواجية واحتواء المشاكل ولكنها لم تحل بشكل نهائى إلا بتفرد وزارة الخارجية بالمسئولية بتعيين محمود رياض وزيراً لها.

وفى عام ١٩٥٨ وبعد قيام الوحدة العربية بين مصر وسوريا كان تنظيم رئاسة الجمهورية كما يوضحه الرسم الكروكي التالي(١٠):

# ثلاثة قطاعات أخرى:

السياسية ، وأصبح بذلك مشرفاً على جميع المكاتب السياسية تحت قيادة وزير شئون رئاسة السياسية ، وأصبح بذلك مشرفاً على جميع المكاتب السياسية تحت قيادة وزير شئون رئاسة الجمهورية ـ السيد على صبرى ، متعاوناً عرضياً مع سكرتير الرئيس للمعلومات ، وكانت كل التقارير والمذكرات والدراسات ترفع للرئيس بواسطة سكرتير الرئيس للمعلومات حيث كانت السكرتارية هي في الوقت نفسه السكرتارية الإدراية والفنية لجميع مكاتب الرئاسة.

٧ - مكتب الرئيس للشئون القانونية: تولى مسئوليته المستشار محمد فهمى السيد من مجلس الدولة وكان يعاونه مجموعة من المستشارين من الهيئة القضائية ومجلس الدولة منهم على سبيل المثال المستشارين محمد أبو نصير ، ( وزير العدل فيها بعد) وعادل عبدالباقى ( وزير الدولة فيها بعد) وعلى كامل وعمر الشريف ومحمد كامل مازن ومحمد إبراهيم كامل ( وزير الخارجية فيها بعد) و آخرون.

<sup>(</sup>١) انظر الرسم الكروكي.

كانت إختصاصات هذا المكتب تتلخص في مراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية قبل عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الأمة أو مجلس قيادة الثورة قبل حله ، كما كان يراجع المذكرات التفسيرية لهذه المشروعات ، ويجرى المشاورات بشأن هذه القوانين والقرارات مع جهات الإختصاص مثل مجلس الدولة و وزير العدل واللجنة التشريعية في مجلس الأمة ، كما كان يراجع الأحكام في القضايا العسكرية قبل أن يصدق الرئيس عليها ، باعتبار أن الرئيس هو الحاكم العكسرى العام.

٣ ـ مكتب الرئيس للشئون الاقتصادية: تولى الدكتور عبد السلام بدوى منصب مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية ثم تلاه المهندس حلمى السعيد (وزير الكهرباء فيها بعد) ـ عندما عين د. بدوى سكرتيراً عاماً لمجلس الوزراء.

٤-سكرتارية الرئيس للمعلومات للإقليم الشهالى فى دمشق: تولاها الدكتور حسن صبرى الخولى ( الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية فيها بعد).

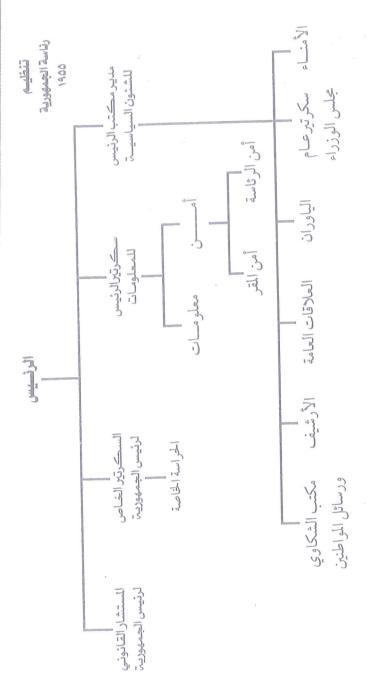

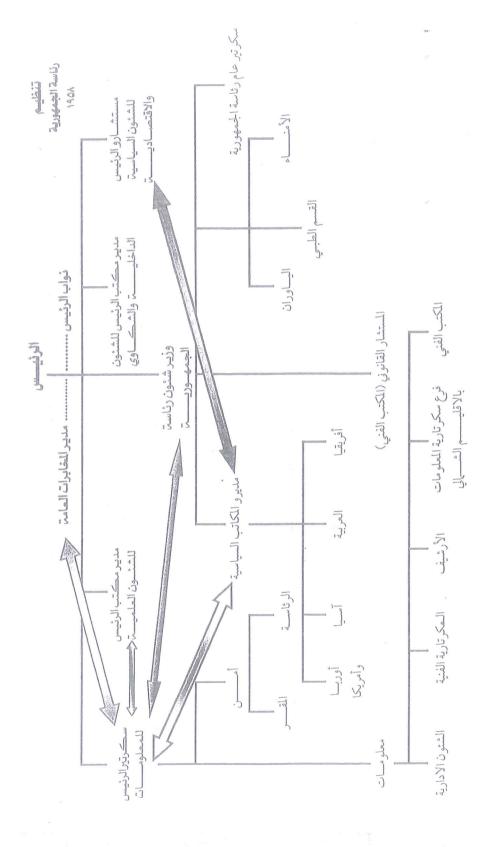

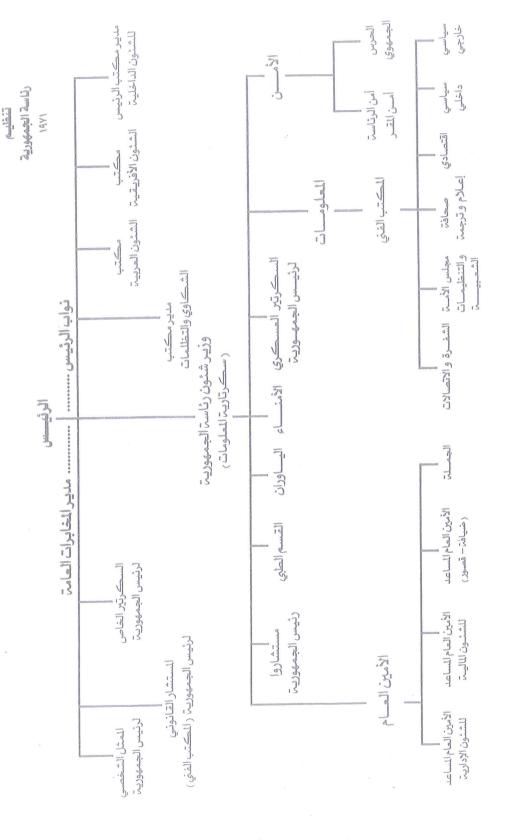

مهمة عمل ودراسة

وخلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا كان الرئيس جمال عبدالناصر يعهد إلى ببعض المهام السياسية التى كانت تفرضها التطورات الدولية في المنطقة ؛ وكان من بين هذه المهام تكليفي في شهر مايو ١٩٥٨ بالتوجه إلى نيويورك لمعاونة وفد مصر الدائم في الأمم المتحدة في إدارة الأزمة التي أثارتها لبنان في عهد كميل شمعون وقتئذ عندما تقدمت بشكوى ضد الجمهورية العربية المتحدة تتهمها فيها بالتدخل في الشئون الداخلية للبنان عقب إنزال القوات الأمريكية على أراضيها.

فبعد دراسة الموقف قرر الرئيس جمال عبدالناصر عرض وجهة نظر الجمهورية العربية المتحدة في هذه القضية أثناء نظرها أمام مجلس الأمن، وكان يرأس وفد مصر الدائم في ذلك الوقت السفير عمر لطفى . وقبل مغادرتى القاهرة تم عقد اجتهاع في القصر الجمهورى بالقبة برئاسة الرئيس جمال عبدالناصر وحضره السادة على صبرى ومحمود فوزى وسافرت مزوداً بالتوجيهات لقابلة تصرفات وتوجهات الوفد اللبناني الذي كان يترأسه شارل مالك \_ وزير خارجية لبنان والمعروف بميوله الغربية ومعاداته لثورة يوليو وكان من ضمن التوجيهات أيضاً العمل على الاتصال والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في هذه القضية . ومنها المجموعة العربية ، ودول العالم الثالث ، وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ، وكان الجانب الأمريكي قد أُخطر فعلا في القاهرة قبل سفرى ممثلا في شخص السفير الأمريكي وكذا ممثل المخابرات المركزية الأمريكية في القاهرة في ذلك الوقت تشارلز كريمينز .

كان من ضمن أعضاء وفدنا الدائم في نيويورك كل من محمد رياض \_ الذي أصبح وزيراً للدولة للشئون الخارجية في عهد السادات \_ ويحيى سامى وعمر شرف . وهم الذين تولوا مهمة إدارة جميع اتصالاتي في نيويورك ، كما كانوا يصاحبوني في جميع تحركاتي هناك بما فيها الإقامة.

وعندما وصلت إلى مطار آيدل وايلد في نيويورك \_ والذي أصبح الآن مطار «كنيدي» \_ أن نودي على شخصي من قبل سلطات المطار قبل نزولي من الطائرة حيث اصطحبني أحد المسئولين هناك إلى مكتب مغلق به شخص عرفني بنفسه أنه موفد من قبل «آلن دالاس» مدير المخابرات المركزية الأمريكية \_ لاستقبالي ولإبلاغي باسم حكومته أنهم قرروا أن أكون ضيفا على حكومتهم ، وأنه قد حجز لي جناحاً خاصاً في فندق «البلازا» ، كها تقرر وضع سيارة كاديلاك تحت تصرفي . قمت بشكره واعتذرت عن قبول الضيافة والسيارة، وطلبت منه إبلاغ خالص شكري لرئاسته موضحاً له بأنني موفد من حكومتي ستتولى العربية المتحدة في مهمة رسمية للمشاركة في اجتهاعات مجلس الأمن وأن حكومتي ستتولى مسئوليتي بالكامل من ناحية الإقامة والتنقلات .

وكان في هذه الأثناء قد تم إنهاء إجراءات الجوازات والجهارك والحجر الصحى بمعرفتهم، واصطحبني إلى خارج المطارحيث كان في استقبالي الوزير المفوض \_ زكى قناوى المندوب المناوب لوفدنا هناك \_ ومعه كل من يحيى سامى ومحمد رياض وعمر شرف حيث توجهنا لمنزل عمر شرف للإقامة به طوال فترة إقامتي في نيويورك.

وفى اليوم التالى عقدنا إجتهاعا مع السفير عمر لطفى وبحضور جميع أعضاء الوفد وذلك لوضع خطة العمل وترتيب وتجهيز الاتصالات مع الوفود الصديقة . وقد كلفت محمد رياض بتولى أعهال السكرتارية وترتيب وتحديد المواعيد مع أعضاء الوفود الأخرى التي يستلزم الأمر الاتصال بها والتنسيق معها . وتحت مع الوفد السوفيتي مقابلة واحدة استغرقت حوالى خسة وعشرين دقيقة بالمقر السوفيتي ، وبحضور كل من السفير عمر لطفى ومحمد رياض حيث تبادلنا وجهات النظر معهم بشأن القضية اللبنانية المثارة وقتئذ على الوجه سالف الذكر.

وبعد انتهاء دورة مجلس الأمن قرر الرئيس أن أتوجه إلى واشنطن للإطلاع على أسلوب العمل في البيت الأبيض \_ وكان قد تم الترتيب بين القاهرة وبينهم على ذلك \_ وفعلا قمت بالإطلاع على أساليب العمل فيه خصوصاً كيفية الحصول على المعلومات وترتيبها وتبويبها وعرضها على الرئيس ، وفي الواقع لم أجد اختلافاً كبيراً بين الأسلوب الذي كنا نتبعه وما شاهدته هناك إلا في الإمكانيات والمعدات الحديثة المستخدمة . ولقد لفت نظرى الحجم الكبير للرقابة التليفونية التي كانت تتم بواسطة الأجهزة المعنية هناك ، وعلى سبيل المثال ففي ذلك الوقت كانت تتم مراقبة ما بين ثهانية وعشرة آلاف خط تليفوني في وقت واحد في مدينة نيويورك فقط!!

\* \* 4

اكتسبت سكرتارية الرئيس للمعلومات نضجها وتطورها مع تقدم الزمن وكان يجرى سد أي ثغرات أو جوانب قصور أولا بأول مع تزايد حجم العمل.

وندب للعمل بسكر تارية الرئيس للمعلومات في أعقاب عدوان يونيو ١٩٦٧ الدكتور أسامة الباز من وزارة الخارجية (١٤٤٠) وكذلك محمد أبو الغيط (وزير الخارجية فيها بعد) وعهاد

<sup>(</sup>۱) وقد بدأت معرفتى به منذ سنة ١٩٥٧ حيث كان أحد أفراد إدارة الأبحاث بوزارة الخارجية وكان من قبل وكيلاً لنيابة بورسعيد ثم التحق بالسلك الدبلوماسى ومنذ أن عملت بهيئة رقابة الأداة الحكومية كنت أتردد على إدارة الأبحاث لمتابعة مواضيع تتعلق بوزارة الخارجية ونشأت بيننا علاقة قوية استمرت حتى توفاه الله في عام ٢٠١٣، تخللها تعامل مع سكرتارية الرئيس للمعلومات واتصال مستمر ، باعتباره عضوا بها منذ أن بدأ يحضر للدكتوراه في أمريكا وقد انتخب في ذلك الوقت رئيساً لاتحاد الطلبة العرب في الولايات المتحدة الأمريكية مدعوما من الرئيس عبدالناصر وأمانة التنظيم الطليعي (تنظيم الخارج) من أجل العمل على تجنيد الطلبة العرب لخدمة القضايا القومية العربية ومقابلة ومناهضة الأنشطة السياسية والعنصرية المعادية وقد نجح بجدارة هو والطاقم المعاون له في كل ما أوكل إليه من مهام ، وبعد عودته انضم للعمل في سكرتارية الرئيس للمعلومات ، كضابط اتصال بينها وبين وزارة الخارجية لفترة ثم عاد للعمل في وزارة الخارجية.

البط ومحمد محمود قاسم وصلاح إبراهيم وعبد الرحمن مرعى ونهاد عسقلانى للمعاونة في دعم المجهود الكبير الذى كان يبذل في تلك الفترة في تجميع وتحليل الأوضاع السياسية، علاوة على اعتبارهم ضباط اتصال بين وزارة الخارجية ومؤسسة الرئاسة، وكان دورهم مؤثراً وإيجابياً في دعم عملية اتخاذ القرار على مستوى رئيس الجمهورية.

وفي واقع الأمر بدأت صلات خاصة خلال أزمة العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦ مع بعض السفراء المصريين في الخارج بشكل يكاد يكون منفرد من السفير عبدالفتاح حسن ـ نائب وزير الخارجية ـ عندما كان محثلا لمصر في جنيف : حيث بدأ يراسل الرئيس باعتباره محثلا شخصياً له في الخارج عارضاً عليه المواقف المختلفة للدول الممثلة في الأمم المتحدة في جنيف ، ثم تطورت هذه الرسائل لتشمل تقييات وتحليلات للأوضاع وقد رؤى في ذلك الوقت أنه من غير المناسب أن تمر هذه الرسائل في دهاليز الإدارات بالوزارة وإنها يكون من الأفضل أن تكون تحت أنظار رئيس الدولة مباشرة لما تحويه من آراء ومعلومات حساسة يحسن ألا تتداول منعا للبلبلة ، لأن بعضها يكون قد حصل عليها بطريقة غير رسمية من أحد المسئولين في الدولة المعتمد فيها أو غير ذلك مما يخرج عن وضعه الرسمي وقد يرى الرئيس أن تحصر مثل هذه الأمور في أضيق دائرة وأعنى بها دائرة اتخاذ القرار.

وكانت هذه الرسائل فاتحة لأن يكلفنى الرئيس بالتعامل مع بعض سفرائنا في الخارج بمثل هذا الأسلوب ؛ خصوصاً أن وجود السفير في قلب مسرح الأحداث يجعله يرى الأمور بشكل أوقع مما ينشط رؤيته وخياله للوصول إلى تحليل أو استنتاجات أشمل عما إذا كان جالساً على مكتبه في القاهرة ، كما أن الحرية الكاملة دون التقيد بأسلوب التقرير الرسمى واعتهاد أسلوب الخطاب الشخصى سيكون عامل تحرر لإبداء آراء حرة غيرملزمة أو مقيدة لكونه سفير وموظف عام.

وجميع الرسائل التي تم تبادلها من ومع هؤلاء السفراء محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلوت بمنشية البكري ولدي صور من بعضها.

وفى يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٦١ ـ يوم الانفصال ـ حدث تطور جديد حيث انتقلت بمكتب سكرتارية الرئيس للمعلومات بكامل هيئته إلى منشية البكرى(١).

وكان على اتصال مباشر أيضاً بسكرتارية الرئيس للمعلومات أعضاء التنظيم الطليعي في وزارة الخارجية الذي بدأ في نهاية ١٩٦٤، ولقد ساهم هؤلاء الأعضاء بجهود كبيرة من

<sup>(</sup>۱) وكانت سكرتارية الرئيس للمعلومات قد اتخذت جغرافيا عدة مقرات في أماكن مختلفة منذ أن تم إنشاؤها حتى هذا التاريخ: ففي المدة من إبريل ١٩٥٥ حتى أوائل ١٩٥٧ كان مقرها هو مبنى رئاسة مجلس الوزراء بشارع قصر العينى. ثم في المدة من أوائل ١٩٥٧ حتى ربيع ١٩٥٩ في مبنى رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة ( ما سمى بالحكومة المركزية) في الفترة وبعد ذلك في المدة من ربيع ١٩٥٩ حتى يوم الثامن والعشرين من سبتمبر ١٩٦١ في القصر الجمهوري بالقبة ، والمقر الأخير في منشية البكري حيث امتد إلى يوم ١٣ مايو ١٩٧١ بالمنزل المقابل لمنزل الرئيس جمال عبدالناصر.

أجل تصويب مواقف وتوضيح صور وكشف أمور دعمت عملية إتخاذ القرار، وأعضاء التنظيم الطليعي في وزارة الخارجية(١) ...

وفى عام ١٩٦٦ طلب الرئيس جمال عبدالناصر إنشاء قسم خاص فى سكر تارية المعلومات يتولى مهمة ترجمة الكتب والدراسات والموسوعات التى تعتبر الأكثر مبيعاً والأكثر إنتشارا فى العالم وإعداد ملخصات لها ، علاوة على ترجمة الكتب التى كانت ترسل إليه من الرؤساء وكبار المؤلفين والأدباء والكتاب فى مختلف مناحى الحياة والمواضيع ، وتولى الإشراف على هذا القسم الدكتور راشد البراوى يعاونه من المترجمين المحترفين بكفاءة وبدرجة عالية من الدقة . وكانت هذه التراجم توزع على أعضاء مجلس قيادة الثورة ، وأعضاء مجلس الرئاسة ، وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا وبعض الوزراء والمسئولين المعنيين.

# لجان العمل اليومي في مراحلها المختلفة:

عقب عدوان ١٩٦٧ شكلت لجنة تجتمع مرتين يومياً من كل من شعراوى جمعة وأمين هويدى وسامى شرف وكان لها أن تلتقى بمن تراه من المسئولين لبحث المسائل المتعلقة بتسيير أمور الدولة ، وتعرض على الرئيس أهم الموضوعات والتوصيات في مجال تسهيل عملية إتخاذ القرار.

وبعد مؤامرة المشير عبدالحكيم عامر تطورت هذه اللجنة لتضم أيضاً كلا من محمود رياض والفريق أول محمد فوزى والفريق محمد أحمد صادق وعبدالمحسن أبو النور.

وكان السفير حسن بلبل هو المسئول عن التنظيم الطليعي في وزارة الخارجية وكنت باعتباري عضو الأمانة العامة للتنظيم الطليعي المسئول الأول عن أعضاء التنظيم الطليعي في الخارج.

<sup>(</sup>۱) وهم: حسن بلبل \_ حسين خلاف \_ سميح أنور \_ يحيى عبدالقادر \_ مراد غالب \_ عبد المنعم النجار \_ أحمد عصمت عبدالمجيد \_ حمدى أبو زيد \_ مصطفى مختار \_ لطفى متولى \_ فتحى الديب \_ أمين هويدى \_ جمال شعير \_ أسامة الباز \_ أحمد محمد صدقى \_ عمرو محمود موسى \_ وفاء حجازى \_ أنور السكرى \_ عز الدين شرف \_ أمين يسرى أحمد يسرى \_ إبراهيم يسرى عبدالرحمن \_ على شوقى الحديدى \_ فخرى أحمد عثان \_ أحمد مختار الجهال \_ مختار الجمزاوى \_ بهجت إبراهيم الدسوقى \_ محب السمرة \_ مصطفى مرتجى \_ محمد التابعى \_ إبراهيم سامى جاد الحق \_ على خشبة \_ سمير عباسى \_ محمود فوزى كامل \_ فتح الله الضلعى \_ عادل شرف الدين \_ مصطفى حنفى \_ حسن شاش \_ فوزى محبوب \_ عمر جاد الحق \_ حسن عبدالحق \_ عمد أبو الغيط \_ محمود شريف \_ مصطفى حدى \_ سيد أبوزيد \_ مهاب مقبل \_ مصطفى الفقى \_ محسن عبدالحق كامل بهاء الدين \_ مخلص قطب عيسى \_ عبد المنعم العزيزى سعودى \_ محمد زين العابدين الغبارى \_ عبدالله محمود عبدالله \_ خالد محمد الكومى . والسبعة الآخرون ألحقوا بوزارة الخارجية في ديسمبر ١٩٦٦ عبدالله عمو عات بوزارة الخارجية وقد سبب تعينهم في الخارجية بعض الإشكالات والرفض حتى من جانب السيد محمود رياض الذي تفهم أسباب تعينهم بعد معارضته..

وفى بعض الأحيان كان يصعب إتمام اللقاء فى مسائل عاجلة وحيوية فكان يعقد ما يسمى بالمؤتمر التليفونى عبر شبكة تليفونات خاصة كانت تحت سيطرة المخابرات العامة وذلك بفتح خطوط تليفونية يستحيل التدخل عليها ، بين المؤتمرين الذين يتبادلون بحث الموضوع فى سرية وبسرعة دون اللقاء حول مائدة الاجتهاعات.

في عام ١٩٦٩ وعلى وجه التحديد إعتباراً من يوم ١٢ ديسمبر ١٩٦٩ وهو اليوم الذي أصيب فيه الرئيس جمال عبدالناصر بالأزمة القلبية الأولى ـ أعيد تشكيل مجموعة التلقين اليومى وأطلق عليها إسم « لجنة العمل اليومى» وكان يرأسها أنور السادات وتضم على صبرى وشعراوى جمعة وأمين هويدى والفريق أول محمد فوزى وسامى شرف كها كان ينضم إليها في بعض الأحيان محمد حسنين هيكل . وكانت هذه اللجنة تطلب استدعاء أى من المسئولين أو الوزراء من ذوى العلاقة بالموضوع أو المسائل محل البحث. وكانت هذه اللجنة تجتمع في مكتب سكرتير الرئيس للمعلومات مرة أو مرتين في اليوم حسب تطورات الموقف الداخلي والخارجي والعسكرى . . الخ وفي بعض الأحيان كان يتم الاجتماع في قصر الأمير عبدالمنعم بمنطقة بين روكسي والقبة (١٠).

# السكرتارية العسكرية لرئيس الجمهورية

وفى نفس الإطار وعقب عدوان ١٩٦٧ وفى يوم ١٦ / ٦ / ١٩٦٧ على وجه التحديد، قرر الرئيس جمال عبدالناصر إنشاء فرع جديد سمّى « السكرتارية العسكرية لرئيس الجمهورية»، تتبع سكرتير الرئيس للمعلومات وقد رشح الفريق محمد فوزى المقدم عادل إبراهيم محمد، من القيادة العامة للقوات المسلحة للعمل كسكرتير عسكرى للرئيس، وكانت مهمته تتلخص في الآتي:

ا ـ تجميع المعلومات العسكرية عن العدو بالتعاون مع مختلف الاجهزة العسكرية والمدنية التي تعمل في هذا المجال.

٢ ـ تجميع صورة عن قواتنا المسلحة بالتعاون مع مكتب وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة والمخابرات الحربية ، وهيئة عمليات القوات المسلحة ، وقيادات الأسلحة

<sup>(</sup>۱) أما بعد رحيل الرئيس جمال عبدالناصر يوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ فتشكلت هذه اللجنة من كل من: عبدالمحسن أبو النور \_ الأمين العام للإتحاد الاشتراكى \_ ومحمود رياض \_ وزير الخارجية \_ وشعراوى جمعة \_ وزير الداخلية \_ وأمين حامد هويدى \_ وزير الدولة \_ حتى خرج في التعديل الوزارى في ۱۶ نوفمبر ۱۹۷۰ وسامى شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية ومدير المخابرات العامة (محمد حافظ إسهاعيل ثم أحمد كامل) ومدير المخابرات الحربية (اللواء محرز مصطفى عبدالرحمن) ، كها كان يحضر اجتهاعات هذه اللجنة أيضاً في بعض الأحيان محمد فائق \_ وزير الإعلام \_ وكانت مهمة هذه اللجنة استمراراً لما كانت تقوم به اللجان المشابهة والمشكلة من سنة ۱۹۵۸.

الرئيسية في مجالات التدريب والتسليح والعمليات والأمن ومتابعة معدلات التطور في القوات المسلحة.

٣- القيام بعمل تحليلات مستمرة للموقف العسكرى لقواتنا وقوات العدو ، والعوامل
 المؤثرة على توازن القوى في المنطقة.

٤ \_ حضور اجتهاعات الرئيس جمال عبدالناصر بالقيادة العامة للقوات المسلحة ، والقيام بتسجيل محاضر هذه الاجتهاعات(١).

مرافقة رئيس الجمهورية خلال حضوره المناورات العسكرية أو زياراته لجبهة القتال أو
 للوحدات العسكرية المختلفة ، وكتابة تقرير عنها وتسجيل ملاحظات وقرارات الرئيس
 والمناقشات التي تتم أثناء هذه الزيارات(٢).

وفى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد٢٦ إبريل ١٩٧٠ أضاءت اللمبة الحمراء للخط الساخن بين الرئيس جمال عبدالناصر وبيني فرفعت الساعة قائلاً: « أفندم».

قال الرئيس: «سامى .. صباح الخير .. حا أبعت لك ورقة دلوقتى تكتبها أنت بنفسك بعد ما تراجعها وتحطها في الشكل المضبوط وترجعها لى على طول...

قلت « « حاضر يافندم ...

بعد دقيقتين وصلنى مظروف مغلق من داخل منزل الرئيس، ولما فتحته وجدت به غلاف من الأغلفة الخاصة بسكرتارية الرئيس للمعلومات والذى كان يوضع بداخله عادة التقارير المرفوعة للعرض على الرئيس، وكان مكتوباً على هذا الغلاف وبالميل وبخط يد الرئيس جمال عبدالناصر ما يلى:

« أصدر الرئيس جمال عبدالناصر القرارات التالية:

أولاً: عين كل من:

حسن التهامي وزيراً للدولة.

سعد زايد وزيراً للإسكان.

سامى شرف وزيراً للدولة.

محمد حسنين هيكل وزيراً للإرشاد القومي.

<sup>(</sup>۱) تم فعلاً تسجيل هذه الاجتماعات كلها سواء تلك التي عقدت في مبنى القيادة العامة أو خارجها وكانت هذه التسجيلات ومحاضرها محفوظة في خزينة خاصة في مكتبى الشخصي بمنشية البكري حتى يوم ۱۳ مايو ۱۹۷۱.

<sup>(</sup>٢) وكانت موجودة أيضاً في الخزينة الخاصة في مكتبى بمنشية البكرى

ثانياً: عين محمد فائق وزيراً للدولة للشئون الخارجية.

ثالثاً: عين بدرجة وزير برئاسة الجمهورية كل من:

محمود الجيار

محمد أحمد

عبدالمجيد فريد.

حسن صبرى الخولى.

عبدالرحمن أبو العينين.

أعددت مشاريع القرارات الجمهورية وبعثت بها إلى الرئيس في غرفة نومه ، فطلبني وقال لى : « مش عايز حد يعرف بالقرارات دى إلا لما أكلمك تاني..

ثم قال لى : « طيب ليه إنت كتبت فى القرار هيكل قبلك؟..هو أنا كاتب مين قبل مين فيكم؟!»

فقلت له « أنا تقيدت بوضع قانونى .. فهيكل رئيس مؤسسة يعنى يعامل مالياً بدرجة وزير .. أما أنا فمستشار لرئيس بدرجة نائب وزير ».

فقال الرئيس: «هى الدرجات العليا بنتقيّد فيها بالأقدميات؟ أنا حا أرجع لك القرار تعيد كتابته كها كتبته أنا بخط إيدى .. إنت قبل هيكل .. وأنا عارف أنا بأكتب إيه وليه.. وابعت لى مع القرار الجديد الورقة المسودة اللى بخط يدى...

ثم سألني : « إنت ما سألتنيش ليه القرارات دي؟! ودلوقت؟».

فقلت له: « أنا فاهم ليه قرار هيكل ومحمد فائق..

قال لى : « ليه ؟ ..

فقلت « علشان هيكل في الأيام الأخيرة أصبح كثير التعليق على ما يجرى في مجال الإعلام والصحافة».

قال لى: «صحيح .. وعلشان كدة أنا قلت ييجى وزير إعلام ونشوف حا يقدر يعمل إيه لما يبقى المسئول الرئيسي .. وعلى اللهيقدر ينفذ اقتراحاته وانتقادات الكثيرة وهو وزير للإرشاد القومي .. وطبعاً محمد فائق حايقدر يسد في الخارجية ويساعد رياض ويفضل برضه مسئول عن إفريقيا...

فقال لى : « صحيح .. وعلشان كده أنا قلت ييجى وزير إعلام ونشوف حايقدر يعمل إيه لما يبقى المسئول الرئيسي .. وعلى الله يقدر ينفذ اقتراحاته وانتقاداته الكثيرة وهو وزير

للإرشاد القومي .. وطبعاً محمد فائق حايقدر يسد في الخارجية ويساعد رياض ويفضل برضه مسئول عن إفريقيا...

ثم سألنى الرئيس: «عارف أنا عينت الباقين بدرجة وزير ليه ؟ علشان ماحدش منهم يقعد يقول إشمعنى وإشمعنى .. وخصوصاً إنهم كلهم عينهم عليك إنت وهيكل ومحمد فائق بالذات .. ومن ناحية تانية دى تجربة لتطبيق عملى على الأشخاص لبيان ٣٠ مارس على مستوى مؤسسة الرئاسة وإعادة تنظيمها ..ودى حا يكون عليك حمل كبير فيها».

وبعد نصف ساعة تقريباً أتصل الرئيس جمال عبدالناصر بى وقال: «ياسامى .. أنا بعثت لك القرارات موقعة وتذاع الساعة الثانية عشر ظهراً تماماً فى الإذاعة والتليفزيون .. وما تبلغش أى حدبها قبل إذاعتها .. وبالذات هيكل ..

فقلت للرئيس: «بس يا أفندم محمد فائق لازم يعرفها لأنه هو اللي حايصدر أمر إذاعتها». فقال: «مفيش مانع..»

إتصلت بمحمد فائق الساعة الثانية عشر إلا ربع بالضبط وأبلغته بالقرارات ، فاندهش منها .. خصوصاً ما يتعلق به وبهيكل ، إلا أننى أفهمته بصفة خاصة وشخصية بها قاله الرئيس حول هذا القرار .. فاقتنع ولم يعقب ، وأذيعت القرارات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وفي الحال اتصل بي هيكل تليفونياً يستفسر منى عن مدى صحة هذا الخبر فأكدته له ولم أزد ، فسألنى هل الرئيس فوق أم في المكتب وهل عنده ضيوف أم لا ؟ فقلت له إن الرئيس في المكتب.

وبعدها بقليل كلمنى الرئيس قائلاً إن هيكل اتصل به ورجاه أن يبقى كها هو فى الأهرام وإنه لاداعى لهذا القرار، إلا أن الرئيس كرر له ما قاله لى أنه اتخذ هذا القرار لكى نستفيد من آرائه وأفكاره وانتقاداته التى كثرت مؤخراً ، وأن الرئيس قد أتاح له الفرصة من أوسع الأبواب لكى ينفذ ما يراه فى مجال الإعلام ، كها وافق عبدالناصر على بقاء هيكل رئيساً لمؤسسة الأهرام بالإضافة إلى منصبه الجديد(۱).

<sup>(</sup>۱) وكان أن صدر القرارين الجمهوريين رقمي ٦٨٥ و ٦٨٧ لسنة ١٩٧٠ بتاريخ ٢٠ صفر ١٣٩٠ (٢٦ إبريل ١٩٧٠).

<sup>(</sup> الأوراق المتعلقة بهذه الحكاية محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات في منشية البكرى). وبعد تعييني وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء بنفس إختصاصات سكرتير الرئيس للمعلومات علاوة على تولى مسئولية رئاسة الجمهورية إدارياً ومالياً فقد أعيد تنظيم رئاسة الجمهورية.

• مجلس الأمن القومي

وفى ٢٨ يونيو ١٩٧٠ كلفنى الرئيس جمال عبد الناصر بأن أقوم بدراسة وبحث مشروع قرار جديد خاص بتشكيل « مجلس للأمن القومي» يكون مسئولاً عن عملية صنع القرار بالكامل في شقيه الداخلي والخارجي.

\* \* \*

ذلك كان هو الإطار العام الذى بنيتُه وعملتُ من خلاله منذ توليتُ هذه المهمة في سنة المهمة في سنة المهمة ورحيل الرئيس جمال عبدالناصر ، ولعل في فصول أخرى في هذه المذكرات ما يشير إلى أن دورى لم يقتصر على المفهوم الإدارى من وظيفة سكرتارية المعلومات بوصفها قناة ربط بين الرئيس و مختلف مؤسسات و شخصيات الدولة ، وإنها تحول ونها تدريجيا إلى دور المستشار السياسي و كاتم الأسرار والفاعل الرئيسي في تنفيذ الكثير من المهام بناءًا على تكليف من الرئيس خاصة في المجالات الأمنية والسياسية والعمل الشعبي و في التنظيم الطليعي ..

وكان السيد أنور السادات يدرك ذلك جيداً ، بل وحاول أن يواصل نفس الأسلوب بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر ، لكن الرواسب كانت أكبر من القدرة على تجاوزها أو كتانها ...

و إذا كانت العلاقة الشائكة مع المؤسسة العسكرية قد تم تصفيتها بعد يونيو ١٩٦٧ وفى حياة الرئيس جمال عبد الناصر ، فإن العلاقات مع السيد أنور السادات لم تأخذ فرصتها لهذه التسوية على الإطلاق ، وفى اعتقادى أن السبب كان هو أن سامى شرف يعرف الكثير...!(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سوف أتناول ما يخص ذلك بالتفصيل في الجزء الأخير من هذه الشهادة ..

# الفصل الخامس

# من التأميم إلى العدوان الثلاثي

« إن الشركة العالمية استعدت لكل الاحتمالات السياسية والفنية إلا احتمال التأميم أو قدرة مصر على تشغيل القناة التى أصبحت بعد الاحتلال البريطاني رمزاً للكرامة المصرية ، وفي هذا الجانب تكمن عبقرية الرئيس جمال عبدالناصر في إدراكه أهمية القناة كرمز سياسي في الذاكرة الجاعية للمصريين».

جان بول كالون

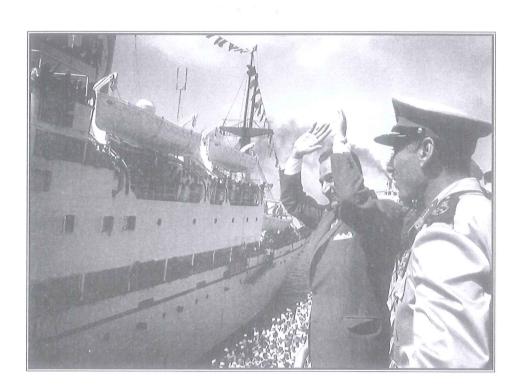

#### 

يقول الدكتور جمال حمدان أن قناة السويس هي بالدرجة الأولى سلاح سياسي واستراتيجية حرب تصل انعكاساتها واشعاعاتها إلى كل المحيطات والبحار السبعة وتمثل موقعاً حاكماً في استراتيجية الصراع البحرى العالمي مثلها تشكل عقدة نووية في الملاحة والتجارة الدولية.

والأخطار الأولى تتمثل في المحل الأول في الوجود الإسر ائيلي واعتداءاته المنكرة القائمة أو الكامنة ، ثم كل ما يتصل بالصراع العربي الإسرائيلي عموماً من ضوابط وتفاعلات معقدة وانعكاسات وظلال مستمدة من لعبة السياسة الدولية واستراتيجية القوة العالمية.

أما الثانية فالمقصود بها صراع النقل البحرى عموماً كها يتمثل في مناقشة الطرق البديلة برية كانت أو بحرية ، أنابيب أو ناقلات ، وفي هذه الحالة أنابيب الشرق وناقلات الغرب ، ولكن بالأخص والتحديد الناقلات العملاقة وطريق رأس الرجاء الصالح.

إسرائيل ليست فقط العدو الأول السياسي لمصر ، ولا كذلك للعرب وبترولهم ، ولكنها أيضاً العدو الأول والأخطر للقناة.

وسيناء ليست مجرد صندوق من الرمال كها يتوهم البعض بل هى صندوق من الذهب مجازا ، كها هى حقيقة استراتيجية وهى ليست مجرد فراغ أو عازل بل إنها عمق جغرافي وإنذار مبكر يمكن أن نشترى به الزمان بالمكان ، وهى خط الدفاع الأخير عن مصر ، عن الدلتا والوادى ، إذا كانت فلسطين هى خط الدفاع الثانى وجبال طوروس الممتدة حتى حلب هى الأول ، فسيناء هى الأمن الوطنى المصرى ؛ وحيث أن النيل يروى الوادى فإن الدم المصرى هو الذى يروى رمال سيناء ، كها أنها اقتصاديا من آلاف السنين كانت منجم الذهب والمعادن الثمينة للفراعنة وهى الآن بئر بترول مصر.

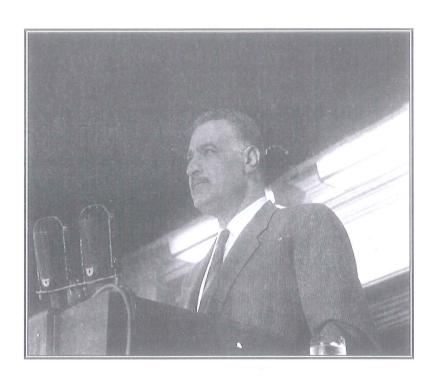

# عشت معركة التأميم

قدمت ثورة يوليو ١٩٥٢ منذ يومها الأول نموذجاً للتحدى لم تقدر القوى الاستعارية التى كانت مسيطرة على النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية على قبوله ، وكل ما سبق قيام الثورة من محاولات محاثلة إما أمكن إحباطها بالتدخل المباشر مثلها حدث مع حركة مصدق في إيران ، أو أمكن احتواؤها وتطويعها مثلها حدث مع عديد من الحركات الوطنية في الدول العربية.

ولقد انعكس هذا التحدى بداية في القبول لمنهج التحليل الإستراتيجي الذي تتبعه القوى الاستعارية لشكل العلاقات المتبادلة مع مناطق العالم المختلفة والذي كان ينطلق من نقطة واحدة فقط هي مقاومة المد الشيوعي حيث استبدلت ثورة يوليو ١٩٥٢ هذه النقطة بمدخل بديل آخر هو التحرر الوطني والقومي من كل من أشكال النفوذ والهيمنة الخارجية.

ولاشك أن تبنى هذا المدخل قد استلزم خطوات مصاحبة يأتى في مقدمتها بناء القوة الذاتية على الصعيد الإقتصادي والعسكرى في إطار من الاستقلالية قدر الإمكان وحشد كل الإمكانيات المتاحة لصالح هذا الهدف والاستفادة من كل المعارك السياسية أو العسكرية التى خاضتها شعوب المنطقة سواء قبل الثورة أو بعدها في تقوية البناء الذاتي للدولة وللأمة.

ومعركة العدوان الثلاثي على مصر لم تأت من فراغ ، ولم تنتهى إلى فراغ ، لقد تم تدبيرها في إطار رؤية للمصالح السياسية للدول التي شاركت في العدوان ، وتأسست هذه الرؤية على أساس قراءة متعمقة لكل التطورات والأحداث التي أعقبت تاريخ ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، وما يمكن أن تقود إليه من نتائج مؤثرة على هذه المصالح في المستقبل .

والموقف المصرى والعربى في مواجهة العدوان لم يكن مجرد موقفاً انفعالياً يعبر عن رفض الاحتلال أو التصدى للعدوان المسلح ، وإنها جاء تتويجا لسلسلة من المواقف كانت تؤكد طبيعة الاختيار الإستراتيجي الذي تتبناه ثورة ٢٣ يوليو والقوى القومية والتحررية التي تضامنت معها ، ومن ثمّ قبلت أن تتحمل ثمن هذا الاختيار إلى النهاية.

وفى كل القرارات والخطوات التى إثّخذت قبل وقوع هذا العدوان لم يكن أى منها منفصلاً عن الآخر ، بل جاءت كلها متداخلة ومتناغمة لتؤكد الارتباط فيها بينها ، وكان يكفى الامتناع أو التراجع عن قرار واحد من هذه القرارات حتى تأمن تداعيات كل القرارات الأخرى وتحتفظ لنفسها بالاستمرارية الهادئة ، ولكن كنظام أمكن تطويعه بنفس النسق والأسلوب الذى طبع نظم حكم أخرى سبقتها في مصر أو عاصرتها في الدول العربية.

من هنا كان التعرض لأحداث العدوان الثلاثي لابد أن يفتح أمامنا آفاقا لطرق العديد من القضايا ذات العلاقة المباشرة ، والتي تفجرت خلال السنوات الأربع التي سبقت وقوع العدوان ، بل وقبل وقوع العدوان في مرحلة تبلور الفكرة الثورية لدى قادة يوليو وبالتحديد منذ قيام الدولة العبرية ونشوب حرب فلسطين في عام ١٩٤٨.

# حرب فلسطین تحدید مصدر التهدید الرئیسی

لقد ساهمت حرب ١٩٤٨ في فلسطين في إلقاء الضوء مركزاً على الواقع القائم في الدول العربية ومدى سيطرة القوى الاستعارية على قرارها السياسي من ناحية ، وعلى جوانب القصور في الجبهات الداخلية وما يعترى القيادات العربية من مظاهر فساد وتردد من ناحية أخرى ، فبرغم تزايد نشاط العصابات الصهيونية في أرض فلسطين في حقبة الأربعينات ، وإعلان بريطانيا رسمياً اعتزامها الانسحاب منها في مايو ١٩٤٨ ، ووضوح الهدف النهائي الذي تعمل له العصابات الصهيونية منذ القرن لم تستطع القوى الفلسطينية ، أو القوى العربية أن تنظم صفوفها وترسى خطة محكمة للمحافظة على عروبة فلسطين.

ففى داخل فلسطين ورغم بروز اسم الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين كرمز للمقاومة ورئيساً للهيئة العربية العليا إلا أن المقاومة الفلسطينية كانت تعتمد إلى حد كبير على الارتجال ومحاولات الدفاع المحلى عن القرى والمناطق أكثر منها حركة مخططة وشاملة.

وعلى الصعيد العربى جرت بعض المبادرات التى قادها متطوعين عرب ، ففى السادس من مايو ١٩٤٧ دخل البكباشى أحمد عبدالعزيز فلسطين على رأس قوة من المتطوعين ، كانت تضم إلى جانب المصريين الذين كان على رأسهم الصاغ كهال الدين حسين وآخرين، وكذلك أفراد من كل من ليبيا وتونس فى حدود ألف مقاتل تقريباً لكن كان ينقصهم التدريب والسلاح الكافيين فضلاً عن غياب التنسيق بينهم وبين متطوعين آخرين قدموا من دول أخرى ، بل لا أبالغ إذا قلت أن ثمة تنافس وقع بين هذه المجموعات وبعضها وانتهى الأمر باستشهاد واحد من أكثر العناصر كفاءة وإخلاصاً للقضية هو البكباشى أحمد عبد العزيز.

أما على مستوى الحكومات ، فقد اجتمع في الثاني عشر من ديسمبر ١٩٤٧ رؤساء الحكومات العربية الأعضاء في الجامعة العربية للنظر في أساليب نجدة الشعب الفلسطيني وذلك في أعقاب صدور قرار الأمم المتحدة رقم ١٨١ في نوفمبر ١٩٤٧ والخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين ، إحداهما يهودية والأخرى عربية ، وقد ظهر في هذا الاجتماع اتجاهان:

### تمثل الاتجاه الأول:

والذى تبنته كل من مصر والسعودية وأيده العراق فى الدعوة إلى عدم استخدام القوة المسلحة العربية النظامية فى المعارك الدائرة فى فلسطين ، والاكتفاء بإمداد الفلسطينيين باحتياجاتهم من الأسلحة والذخيرة وتزويدهم بالمتطوعين.

### أما الاتجاه الثاني:

فقد تبنته الأردن وأيدتها كل من سوريا ولبنان وكان يصر على إشراك القوات النظامية في الصراع ضمن حدود معينة.

وقد لقى الاتجاه الأول تأييد الحاج أمين الحسينى الذى كان يرى أن الفلسطينيين قادرين على مواجهة الموقف بأنفسهم إذا ما تم تزويدهم بالسلاح والمتطوعين علاوة على توفير التدريب اللازم لهم.

لكن المؤتمر انتهى إلى التدخل بالقوات النظامية العربية فى ١٥ مايو ١٩٤٨ ، والملفت للنظر هنا أن الملك فاروق أصدر أوامره بدخول القوات المصرية المعركة يوم ١٣ مايو ١٩٤٨ أى قبل التاريخ المحدد بيومين كنوع من المزايدة على باقى الدول العربية إلا أن اللواء أحمد المواوى قائد هذه القوات لم يتسلم أوامر القتال إلا فى اليوم التالى أى يوم ١٤ مايو ١٩٤٨ أى أن التحرك قد بدأ دون صدور أوامر القتال.

كانت هذه القوات المصرية عبارة عن مجموعة لواء يتراوح عددها بين ألف وألف و خمسهائة جندى، ولحقت بها بعض المجموعات الرمزية من كل من السعودية والسودان لايتجاوز عدة مئات، وكانت قوات ينقصها السلاح والتدريب مثلها مثل باقى القوات العربية التى بلغ مجموع عددها فى فلسطين فى ١٥ مايو ١٩٤٨ حوالى ١٤ ألف جندى بينها كانت القوات الصهيونية فى حدود سبعة آلاف جندى يخضعون لقيادة موحدة وعلى درجة عالية من التدريب و خدم أغلبهم فى صفوف جيوش أجنبية مما دعم كفاءتهم القتالية ، والأهم أنهم يعملون و فقا لهدف سياسى واضح ويؤمنون به إلى حد التعصب.

وكانت النتيجة الطبيعية هو فشل التدخل العسكرى العربى في تحقيق أياً من أهدافه اللهم إلا الإحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة كمناطق عربية وارتكاز الصراع على المواجهة بين إسرائيل والعرب ككل ، وما ينطوى على ذلك من تشابك عميق مع أوضاع منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. على أن النتيجة الأهم في سياق هذه المذكرات هو دور هذه الحرب في تفتيح أذهان الضباط الذين أسسوا تنطيم الضباط الأحرار في مصر وشاركوا في هذه الحرب فلم تضع أيديهم على مصر الخطر الحقيقي فقط كها عبر عنه جمال عبدالناصر عندما كان محاصراً في الفالوجة: «بأن المشكلة ليست هنا في فلسطين وإنها في القاهرة ..». بل وبدرجة أكبر في بلورة الفكرة القومية في إدراك قادة يوليو واقتناعهم الكامل بأن أمن مصر جزء لإيتجزأ من أمن الأمة العربية ولايمكن الفصل بينها بأى حال.

فالمشكلة الكامنة في القاهرة التي عبر عنها جمال عبدالناصر كانت تبدأ بالتغيير وتنتهي إلى عدة أهداف جوهرية كالتالي:

ا \_ تحرير القرار المصرى من السيطرة الأجنبية ، ومن ثم فإن قضية الجلاء يجب أن تتصدر كل الأولويات بعد التخلص من النظام الملكى مع بناء جبهة داخلية متهاسكة تكون خير سند للقرار.

٢ ـ بناء القوات المسلحة المصرية إلى الدرجة التي تجعلها قادرة على الدفاع عن أهداف الثورة وحماية مكتسباتها.

٣- وضع برنامج للتنمية الداخلية في المجالين الإقتصادي والإجتماعي يتيح المجال للاستفادة بأقصى درجة محكنة من الموارد الذاتية لمصر وقبول الاستعانة بأية موارد خارجية بعيداً عن التبعية والخضوع للهيمنة اللأجنبية.

٤- بناء جبهة عربية داعمة لأهداف الثورة المصرية وأهداف الأمن القومى العربى
 بوجه عام مع إتباع سياسة التحرر من الاستعمار ليس فقط على مستوى الوطن العربى ، وإنها في كل دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

# محاولة تعزيز القوة الذاتية تمهد لكشف المواقف

انطلقت جهود الثورة خلال السنوات الأربع التى أعقبت ٢٣ يوليو ١٩٥٢ في اقتحام هذه المجالات الأربعة بقوة . وكانت أولى الخطوات إنشاء مجلس أعلى للإنتاج ، وآخر للخدمات لإدارة عملية التغيير الاجتهاعى والاقتصادى في الداخل ، وبدأ التفكير مبكراً في توفير المصادر المكنة لتسليح القوات المسلحة.

بدأت المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على السلاح في ديسمبر ١٩٥٢ ، وكان البكباشي جمال عبدالناصر هو الذي اقترح ذلك كوسيلة لاختبار مدى جدية التعاون مع أمريكا ، والمدى الذي يمكنه أن يصل إليه ، وتم إيفاد قائد الجناح على صبرى مع لجنة من الجيش والبحرية إلى واشنطن لتفاوض على صفقة سلاح ، واعتبر جمال عبدالناصر أن نجاح هذه المهمة يمكن أن يفتح المجال للتعان في مجالات أخرى سياسية أو اقتصادية، وانضم إلى هذه اللجنة في واشنطن اللواء عبدالحميد غالب الملحق العسكرى في ذلك الوقت وسفير مصر في لبنان فيها بعد.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية طالت المفاوضات دون مبرر، وكانت تقارير على صبرى تعبر عن التشاؤم حتى أبلغه الجنرال عمر برادلى رئيس الأركان المشتركة صراحة أنهم لايستطيعون تدعيم مصر بالسلاح طالما أن هناك قضايا لم يتم حلها.

وكان يقصد بهذه القضايا التي لم تحل ، مشاريع الدفاع عن الشرق الأوسط وقضية الجلاء البريطاني عن مصر والعمليات الفدائية ضد الإنجليز في قناة السويس.

وأشار الجنرال برادلي إلى أن بلاده مستعدة فقط لتزويد مصر بقنابل مسيلة للدموع وأسلحة خفيفة لقوات البوليس.

كانت هذه الاتصالات الرامية إلى الحصول على السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية تهدف في المقام الأول اختبار نوايا واشنطن تجاه ثورة يوليو، وقد بدأت في شكل تجديد للطلب الذي سبق أن تقدم به النحاس باشا في عام ١٩٥١ لنفس الغرض عقب قيامه بإلغاء معاهدة ١٩٣٦ بقرار من جانب واحد.

وفي الوقت الذي كانت فيه الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية تجرى على المستوى الرسمي بمعرفة على صبرى واللجنة المعاونة له ، كانت هناك قناة خلفية تشهد اتصالات موازية غير رسمية وتعمل على تبادل الرؤى وجس النبض من جانب كل طرف لدى الطرف الآخر ، وكانت هذه القناة يديرها من الجانب المصري البكباشي زكريا محي الدين ومحمد حسنين هيكل وحسن التهامي وحسن بلبل ، ثم تولى إدارتها بعد ذلك على صبرى وسامى شرف ثم صلاح نصر فأمين هويدى فحافظ إسهاعيل ثم أحمد كامل ، أي أنها كانت تجرى تحت إشر اف مؤسسة الرئاسة والمخابرات المصرية ، بينها يديرها من الجانب الأمريكي كبرميت روزفلت أحد العناصر الرئيسية التي استخدمتها واشنطن في إحباط انقلاب في إيران ١٩٥١ ، وكانت تعمل تحت إشراف المخابرات المركزية الأمريكية، ويطلق على المجموعة المشاركة فيها اسم «مجموعة ألفا» وقد نشطت هذه القناة بشكل واضح خلال عامي ١٩٥٣ ، ١٩٥٤ ، ومن العناصر المشاركة فيها أيكل بيرجر ، ومن بعده مايلز كوبلاند أحد عملاء المخابرات المركزية الأمريكية ومن بعده «لاتراش» ، ثم تلاهم تشارلز كريمينز الذي كان يعمل أستاذاً زائراً بالجامعة الأمريكية في القاهرة وساعده في تشغيل المجموعة شخص آخر يدعى فرانك كيرنز كان يعمل مراسلاً لإذاعة NBC وآخر يدعى هارى كيرن، كان يتخذ ساتراً له كمندوب لإحدى شركات البترول الأمريكية في مصر ولكن عمله الحقيقي كان إدارة شبكة مخابرات للحصول على المعلومات.

فى أكتوبر ١٩٥٣ قام كيرميت روزفلت بزيارة للقاهرة وتجدد الحديث عن التسليح الأمريكي لمصر ، ورغم التعاطف الذي أبداه مع المطالب المصرية إلا أن الحوار لم يسفر عن شئ يذكر على الصعيد العملي ، وإن كان قد واصل ممارسة دوره كقناة خلفية بين الإدارة الأمريكية والمخابرات المرية من جانب آخر ، من خلال ضباط اتصال مختصين بهذه المهمة.

حدث في عامى ١٩٥٥/ ١٩٥٦ أن كان ضابط الاتصال المكلف بالمهمة يدعى «لاتراش» \_ وكان من أصل عربى « الأطرش» \_ وتم إبعاده نتيجة واقعة محددة حدثت منه في مكتبى أثناء أزمة «تمبلر» و « جلوب» في الأردن ، حيث طلب موعداً لمقابلتي لإبلاغنا رسالة كان محتواها « أن ترفع مصر يدها عن الأردن»، وهنا قمت واقفاً وضغطت على زر الجرس أمامى فدخل سكرتيري محمد السعيد الذي قلت له : « فلتدل الضيف إلى الطريق إلى المصعد ..! منهيا بذلك المقابلة في الحال ، رافضاً تصر فه هذا شكلاً وموضوعاً .. هذا التصر ف حتى ولو كان خارج القناة الدبلوماسية أو الرسمية . ولما أبلغت الرئيس عبدالناصر بالواقعة عقب انصر افه من مكتبى ، أيدنى وقال لى « إنت إتصر فت التصر ف الصحيح». وقد تم إبلاغ واشنطن بهذا التصر ف الغير مقبول من جانب مندوبهم فقاموا باستدعائه وعاد إلى بلاده بالفعل.

وقد تبين للقيادة المصرية أنه لم يكن يوجد لدى واشنطن أية نية لبيع الأسلحة لمصر واكتشفت فيها بعد أن إلغاء الصفقة يرجع إلى مجموعة الأسباب التالية:

1- احتجاج بريطانيا لدى الجانب الأمريكى حيث اعتبرت أن إتمام الصفقة سوف يؤثر على قدرات القوات المسلحة المصرية بها يضر بمركز وإمكانيات القوات البريطانية فى منطقة قناة السويس ، وكان سببا فى التهرب الذى لجأ إليه الطرف الأمريكى سواء بدعوى مفاوضات الجلاء وطلب الانتهاء منها أولاً ، أو المطالبة بعقد للدفاع المشترك مع مصر ، الأمر الذى رفضه جمال عبدالناصر من حيث المبدأ ، وإن كانت هذه النقطة قد استخدمت من جانب مصر كورقة ضغط على مفاوضات الجلاء ، مما ساعد على اختصار الكثير من الوقت والجهد فى هذه المفاوضات.

٢ ـ تزامن الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية مع تصاعد الدعوة التى أطلقها عبدالناصر لإقامة نظام للأمن العربى يرتكز على اعتبار الصهيونية هى مصدر الخطر الأساسى الموجه للأمة العربية وليس الخطر الشيوعى وكان ذلك يتعارض مع المحاولات الأمريكية الرامية لفرض وجهة نظر محددة تتهاشى مع التوجيهات الأمريكية تجاه موسكو والمعسكر الشيوعى.

إذن كان الاختبار الثانى للموقف الأمريكى من ثورة يوليو متمثلاً في قضية الأحلاف، حيث كانت واشنطن مصممة ـ وفقاً لرؤيتها في ذلك الوقت ـ على محاصرة الاتحاد السوفيتى بالأحلاف والقواعد العسكرية في كل مناطق العالم بها فيها منطقة الشرق الأوسط وأدركت واشنطن أن قيام حلف في الشرق الأوسط بدون مصر سيكون حلفا عديم القيمة من الناحية الإستراتيجية ، ومن ثمّ جرى تكثيف العمل على ضم مصر لحلف بغداد.

ولم تكتف مصر الثورة برفض الانضهام للحلف فقط ، بل خاضت معركة واسعة لمنع انضهام دول عربية أخرى إليه ، حيث رأت فيه إعادة للهيمنة الاستعهارية وللتبعية الأجنبية.

ففى يوليو ١٩٥٤ استقبلت القاهرة زيارتين لكل من الأمير عبد الإله ولى عهد العراق ، والثانية قام بها عبدالله اليافى رئيس وزراء لبنان ، واجتمعا والرئيس جمال عبدالناصر كل على حدة \_ وبحكم عملى فى القسم الخاص بالمخابرات العامة وقتها فقد كلفت بتسجيل محاضر الاجتهاعات مع المسئولين العرب ، وفى هذه الاجتهاعات طرح عبدالناصر بوضوح موقفه وأكد على رفض مقولة الانضهام إلى مقاومة الشيوعية مؤكداً على الأبعاد التالية :

١ ـ إن الاتحاد السوفيتي الزعيم الأول للشيوعيين يقع على بعد آلاف الأميال من الوطن العربي ، ولا يوجد معه اتصال جغرافي.

٢- إن الدين الإسلامي يوفر لنا الحاية الضرورية من الشيوعية.

"\_أن معركتنا الحقيقية ليست مع الشيوعية ، وإنها مع الاحتلال الإسر ائيلي للأراضى العربية في فلسطين ، وعندما ننتهى من هذه القضية يمكن النظر في قضايا أخرى ، فالأولوية يجب أن توجه إلى فلسطين وإلى حماية أمتنا العربية وأمننا الوطنى والقومى.

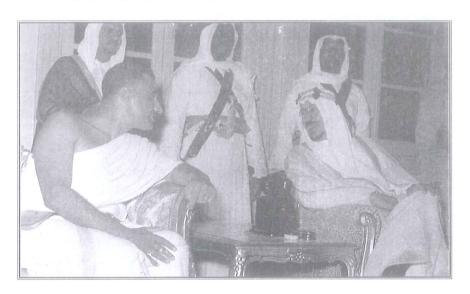

وفى أغسطس من نفس العام ١٩٥٤ قام جمال عبدالناصر بأداء فريضة الحج، والتقى بعدها بالملك سعود، ودار النقاش مجددا حول قضية الأحلاف وسعى النفوذ الغربي لإحكام سيطرته على المنطقة العربية، كما شملت المباحثات أيضاً وضع إسرائيل في المنطقة، وطالب عبدالناصر ببلورة توجه عربي موحد لمقاومة التيارات الزاحفة على المنطقة ومحاولات الاحتواء الخارجي، وأبدى الملك سعود وقتها تجاوبا كبيراً مع كل ما طرحه عبدالناصر.

وفى نفس الوقت كلف صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الإرشاد القومى ، بالتوجه إلى كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن فى مهمة لشرح وجهة النظر المصرية فى سياسة الأحلاف والدعوة إلى مزيد من التضامن العربى ، وكان الوفد المصاحب له يضم كلا من محمود رياض وعبدالقادر حاتم وفتحى الديب وسامى شرف ، وتشعبت الاتصالات وتضاعفت الجهود السياسية والدبلوماسية فى نفس الإطار حيث قام نورى السعيد رئيس وزراء العراق بزيارة القاهرة فى ١٤ سبتمبر ١٩٥٤ ، وفى نفس الشهر نجحت الولايات المتحدة الأمريكية فى توقيع اتفاق مع الملك إدريس السنوسى ملك ليبيا لإقامة قاعدة عسكرية كبرى فى طرابلس أطلق عليها اسم «قاعدة هويلس» ، وكان ذلك يعنى فى بُعده وقعت اتفاقا لإقامة قاعدة أخرى فى طبرق باسم «قاعدة العضم» ، وكان ذلك يعنى فى بُعده

الإستراتيجي تهديداً مباشراً للأمن القومي المصرى ، أي أن المقصود هو إحاطة مصر من حدودها الغربية.

وفى ٢٤ فبراير ١٩٥٥ أعلن رسميا قيام حلف بغداد ولم تنضم له سوى العراق مما أُعتبر من وجهة نظر الغرب فشلا لسياسة الأحلاف في المنطقة ، ومن وجهة النظر العربية أُعتبر قيام حلف بغداد تهديداً للأمن القومي العربي.

وقام إيدن في أعقاب إعلان حلف بغداد مباشرة بزيارة للقاهرة لمواصلة الضغط على الحكومة المصرية لإقناعها بالإنضهام للحلف والعمل على استكمال مفاوضات الجلاء البريطاني.

وتؤكد الوثائق الأمريكية عن هذه الفترة فاعلية التنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في جميع القضايا التي أثيرت مع حكومة الثورة في ذلك الوقت ، والمحاولات المكثفة لاحتوائها ، وانتهت هذه المرحلة بحدث كان بمثابة نقطة تحول في التفكير الإستراتيجي المصرى ، ففي ٢٨ فبراير ١٩٥٥ \_ أي بعد قيام حلف بغداد بأربعة أيام \_ قامت إسرائيل بشن غارة مفاجئة على قطاع غزة بدون أي مقدمات وأسفرت عن إحداث خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات ، حيث بلغت الخسائر البشرية حوالي ٣٨ ما بين ضابط وجندي ، وأحدثت هذه الغارة تحولا في تفكير عبدالناصر وقادة الثورة تجاه إسرائيل . فقد كان عبدالناصر ينظر إلى إسرائيل باعتبارها دخيلا في جسم الأمة العربية ، وأن هذا العضو مصيره إلى زوال ، والزمن كفيل بحل هذه المشكلة ويرى أن التوازن السكاني في فلسطين يسير في صالح العنصر العربي حيث أن معدل الزيادة السكانية في العنصر اليهودي بطبيعة تكوينه وثقافته تتجه إلى التناقص في وقت تتزايد فيه معدلات النمو السكاني في العنصر العربي ، وبالتالى فسوف يعود اليهود إلى أقلية حتى داخل فلسطين.

كذلك تبلور اتجاه داخل القيادة الثورية في مصر يقوم على أن إسرائيل لن تبادر بالعدوان تجنبا لإثارة العالم العربي وتفجير أزمة مشابهة لأزمة ١٩٤٨ ، خاصة في ظل تصاعد الوعي العربي والمد القومي الذي يرفض الخضوع للقوى الاستعمارية وأن هذا العدوان لن يجد مبرراً لدى الغرب الداعم لإسرائيل.

وقد خلص هذا التقويم إلى عدم المبادرة بالصدام العسكرى مع إسرائيل والتركيز بالدرجة الأولى على ضرورة تقوية مصر فى كل المجالات لتشكيل قوة ردع لإسرائيل ومنعها من التفكير فى شن أعمال عدوانية ضد مصر ، أى الهدف فى هذه المرحلة كان تحييد إسرائيل قدر الإمكان ، والتركيز على وضع مصر على عتبات التنمية الشاملة وبناء قوتها الذاتية.

وكان دافيد بن جوريون قد سطر في كتابه « إسرائيل تاريخ شخصي» ما يلي بالنص:

« إنه يندر أن نجد أكاديمي أو سياسي إسرائيلي لم يتثقف على أيدى الموساد ، ومن خلال منظات الإرهاب الإسرائيلي في الأربعينات».

كما كان دافيد بن جوريون أيضاً له تفكير مختلف ، فعندما التقى وزير خارجية فرنسا «كريستيان بينو» في عام ١٩٥٤ ثم مع « ناحوم جولدمان» رئيس المنظمة الصهيونية العالمية سألها عن رأيها في جمال عبدالناصر فكانت إجابتها متقاربة وخلاصتها:

« إنه رجل يميل للتعاون مع الغرب من أجل إصلاح الشأن في بلده وينادى بالتنمية بدليل أنه شكل مجلس أعلى للإنتاج وآخر للخدمات ، ويأخذ مجلس قيادة الثورة بتوصيات المجلسين في تنفيذ مشروعات التنمية مثل التوسع في إقامة المدارس والمستشفيات وإنشاء مجمع للحديد والصلب وتطوير صناعات للغزل والنسيج ... الخ».

وكان تعقيب بن جوريون « إن هذا هو أخطر ما في سياسة جمال عبد الناصر ، فالتنمية معناها القضاء على إسرائيل».

وجاءت الغارة على غزة كوسيلة قوية للتنبيه ، وسببا في إعادة النظر في كل التقويهات التي توصلت إليها الثورة بالنسبة للنوايا المستقبلية ، وكان تقدير الرئيس جمال عبدالناصر بعد الغارة أنها ليست عملية عادية ، وإذا كانت تمثل مجرد وسيلة لاختبار القدرات العسكرية المصرية فهاذا يمكن أن يكون عليه الموقف إذا ما قامت عمليات عسكرية أوسع.

أى أن عبد الناصر اعتبر أن غارة غزة هي وسيلة لاختبار قدراتنا العسكرية في المستقبل، وإذا ما تكررت بحجم أكبر فسوف تؤدى إلى هزيمة الثورة ، وقد خلص من هذا البحث والتقدير إلى ضرورة العمل المكثف لأولوية تنفيذ أحد المبادئ الستة لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ الذي كان ينص على بناء جيش وطنى قوى وتحديثه بأحدث الأسلحة كهدف رئيسي لهذه المرحلة ، مع انتهاج كل السبل المكنة لتوفير هذا السلاح من أى مصدر في نفس الوقت الذي يواصل فيه جهوده لبناء إطار عربي جماعي للأمن القومي ، أي إجراء إعادة ترتيب شامل لكل الأوراق.

ففى نفس الأسبوع الذى وقعت فيه الغارة الإسرائيلية على غزة ، تم توقيع اتفاقية للدفاع المشترك مع سوريا ، يتم بموجبها إنشاء قيادة مشتركة للقوات المسلحة في البلدين ، وقد انضمت كل من السعودية واليمن لهذه الاتفاقية بعد ذلك ، وكان معنى ذلك أن كلاً من مصر وسوريا والسعودية واليمن لن تنضم إلى حلف بغداد ، وقد أعلنت السعودية بوضوح عن تضامنها مع مصر في مقاومة الأحلاف.

وبدأ عبدالناصر يطرق أبواب الغرب من جديد للحصول على السلاح ، ففى العاشر من مارس ١٩٥٥ التقى مع السفير الأمريكي في القاهرة هنرى بايرود ، وإستعرض معه الموقف مجددا وطلب الحصول على السلاح ومؤكداً أنه في الوقت الذي تُحرم فيه مصر من الأسلحة تواصل إسرائيل أنشطتها العدوانية وغاراتها المسلحة وتحصل \_ مع ذلك إلى جانب العراق على المزيد من الأسلحة.

ومرة أخرى جاءت الإجابة سلبية وأصبح على يقين أنه لن يحصل على السلاح من الغرب طالما أنه لم ينفذ شروطه فيما يتعلق بنظام الدفاع عن الشرق الأوسط ومن ثم كان الاتحاد السوفيتي هو البديل الأنسب للغرب في توريد الأسلحة ، ولم يعد أمام الرئيس عبدالناصر إلا التفكير فيه بعد أن نفذ صبره وأوصدت كل الأبواب أمامه.

## الاتجاه إلى مصادر بديلة

جاءت الفرصة أثناء انعقاد مؤتمر باندونج في الثامن من إبريل ١٩٥٥ ، وجرى أول اتصال بين الرئيس جمال عبدالناصر وشوإن لاي رئيس وزراء الصين ، ودار الحديث عن الأوضاع في الشرق الأوسط ، وما تتعرض له مصر من تهديدات إسرائيلية وموقف الغرب من قضية التسلح ، ثم سأله عن إمكانية مساهمة الاتحاد السوفيتي في تزويد مصر بالأسلحة ، وعد شو إن لاي بمفاتحة المسئولين السوفيت في ذلك ، وبعد عودة الرئيس من باندونج، رأى أن يلمح لكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بأن تسويفها في الاستجابة لطلبات مصر من الأسلحة قد يدفعه للبحث عن مصدر آخر وسوف يضطر لقبول العرض السوفيتي إذا لم تستجب الدولتان.

واعتقدت لندن وواشنطن أن عبدالناصر يهارس ضغوطاً عليهها ، ورغم نصيحة سفرائهها لحكومتيهها بأن عبدالناصر يعني ما يقول، إلا أن رد البلدين جاء سلبياً.

وعلى الجانب الآخر بحثت موسكو الطلب المصرى بكثير من الجدية ، ففى أعقاب عودة جمال عبدالناصر من باندونج بفترة قصيرة طلب السفير السوفيتى فى القاهرة دانيال سولود مقابلته لتسليمه رسالة من القادة السوفيت ، وكانت هذه الرسالة تتضمن موافقة القيادة السوفيتية على طلب مصر بشأن الحصول على الأسلحة.

وبدأ التنفيذ على الفور ، وتشكل فريق عمل للجانب المصرى برئاسة عبدالناصر وكان يضم اللواء عبدالحكيم عامر وكل من على صبرى وسامى شرف ومحمد حافظ إسهاعيل ونور الدين قرة ( الأخيران كانا مديراً مكتب عبدالحكيم عامر ) وكُلف سامى شرف بعملية التنسيق والإشراف على أساليب الاتصال في الداخل والخارج.

تشكل وفد مصرى عسكرى برئاسة محمد حافظ إسماعيل ومعه عباس رضوان للسفر إلى براغ ، حيث فضل الجانب السوفيتي أن تقوم تشيكوسلوفاكيا بإتمام الصفقة تجنبا لإثارة الغرب إذا ما وقعت مع موسكو مباشرة.

وقد قمت بوصفى سكرتيراً للرئيس للمعلومات بالتحضير والمشاركة في ترتيب الصفقة، وتم وضع خطة لتأمين التنفيذ في سرية كاملة على مستويين ، الأول تأمين الاتصال بين

البعثة ومكتبى بالقاهرة \_ سواءً لاسلكيا عن طريق سفارتنا فى براغ أو عن طريق الرسائل والتقارير والحقيبة الدبلوماسية لإبلاغنا بنتيجة التفاوض والمباحثات وتقارير بنجاح المهمة وتم تخصيص ماكينات للشفرة من نوع خاص جديد استوردناها من سويسرا لهذه المهمة وأعددنا جداول شفرة جديدة بأسلوب حديث ومعقد وغير مبنى على المعادلات الحسابية المعروفة والتى تقوم بها ماكينات الشفرة العادية، وإنها استحدثنا أسلوب تشفير للشفرة وذلك بالتعاون مع فنين ودبلوماسيين من وزارة الخارجية المصرية (إدارة الأبحاث)، وكان هناك مندوب حامل حقيبة دبلوماسية جاهز للتحرك على مدار الأربع والعشرين ساعة فى القاهرة سواء من سكرتارية المعلومات أو من وزارة الخارجية المصرية ويقابله مندوب آخر فى براغ وموسكو جاهزين للتحرك إلى القاهرة حاملين الرسائل فى أى لحظة.

وهكذا انحصرت الاتصالات التي كفلت سريتها وتم تأمينها قاماً ، فالرسائل والبرقيات الشفرية كانت تصلني شخصياً وأقوم بنفسي بحل الشفرة وتكتب بخط يدى لتعرض على الرئيس عبدالناصر ويطلع عليها عبدالحكيم عامر وعلى صبرى ، وكذلك كانت التقارير ، ثم تعود للحفظ في خزانة خاصة في مكتبى ، وكل هذه الأوراق والوثائق محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى ، وكذلك دفاتر الشفرة هي والماكينات التي كنت أحتفظ بها في مكتبى للتذكار.

وأُعد مشروع الاتفاقية بين القاهرة وموسكو ، وكانت تنص على أن تشترى مصر أسلحة سوفيتية من بينها مقاتلات من طراز «ميج» وقاذفات للقنابل من طراز «إليوشين» و «توبوليف» ، ودبابات من طراز «ستالين» و «ت٤٥ و ٥٥» وغواصات ومدافع ميدان ومضادة للطائرات من جميع العيارات الثقيلة والخفيفة ، وزوارق طوربيد وعربات مدرعة ونظام رادارى كامل ، على أن يسدد ثمن هذه الصفقة بالقطن المصرى والأرز وسلع تقليدية مصرية أخرى بفترة سهاح لأربعة سنوات ثم يقسط الثمن على عشرين سنة بفائدة ٢٪ سنوياً.

وحاولت واشنطن إثناء عبدالناصر عن إتمام الصفقة بعد أن وصلتها أخبار نتيجة تسريب غير مقصود من أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة في حديث له مع مصطفى أمين ، ولكنها فشلت ، فقد أرسلت بمساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط جورج آلن كمبعوث خاص ، وأذاعت وكالات الأنباء أنه جاء يحمل إنذارا لمصر ، وعندها بادر الرئيس عبدالناصر بالبحث عن أي مناسبة عامة يتحدث خلالها مع الجهاهير فلم يجد سوى معرض أقامته القوات المسلحة فاختار أن يشارك في افتتاحه ، وقام خلال حديثه بالإعلان رسمياً عن صفقة الأسلحة التشيكية في ٢٧ سبتمبر ١٩٥٥.

وبالطبع أثار الإعلان عن الصفقة ردود فعل عنيفة لدى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والغرب بصفة عامة.

فقد طلب السفير البريطاني في القاهرة لقاءاً عاجلاً مع الرئيس عبدالناصر وزعم خلال حديثه أن الصفقة تتعارض مع اتفاقية الجلاء التي تشير في ديباجتها إلى الصداقة والرغبة في التعاون ، وأن الصفقة تهدد أمن القاعدة البريطانية في القناة لأن الأسلحة قادمة من بلد شيوعي وسوف تستلزم وجود فنيين وخبراء أجانب ، وقد رد عليه الرئيس عبدالناصر بأنه لايوجد نص في اتفاقية الجلاء يمنع مصر من شراء الأسلحة من أي مصدر وأن عدد الفنيين سيكون محدوداً وسوف أختار أماكن التدريب في مناطق بعيدة عن القاعدة ، ثم سأله السفير عن إمكانية إلغاء الصفقة ؟ فأفاده عبدالناصر بأن ذلك قد يؤدي إلى ثورة في الجيش المصرى.

وفى نيويورك كان وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا يعقدون اجتهاعاً لم يدرج فى جدول أعهاله موضوع صفقة الأسلحة التشيكية لمصر ، لكنهم أصدروا بياناً مشتركاً يقول: إن سياسة الدول الثلاثة تهدف إلى تمكين دول الشرق الأوسط من المحافظة على أمنها الداخلى ، والدفاع عن سلامتها ، وتجنب قيام تسابق بينها على التسلح لأن ذلك سيولد مزيداً من التوتر في المنطقة.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن شراء مصر للأسلحة السوفيتية يقلب الأوضاع التي كانت سائدة ، ويجعل التصريح الثلاثي الصادر في عام ١٩٥٠ غير ذي موضوع ، وسيدفع إسرائيل للمطالبة بمزيد من الأسلحة.

و وصفت الصحف البريطانية الصفقة بأنها خطوة مشئومة وأن الاتحاد السوفيتي سيحصل على موطئ قدم في البحر المتوسط.

ووجهت واشنطن احتجاجا إلى الاتحاد السوفيتي ، واتهمته بأنه يتصيد في الماء العكر.

وعاد جمال عبدالناصر ليؤكد أن الصفقة لن تحول دون تنفيذ مصر لالتزاماتها وليست هي السبب في سباق التسلح ، لكنها ستمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها ولاتعنى تسرباً للنفوذ السوفيتي في مصر ، وأنها قبل ذلك وبعده تعنى تحرير الإرادة المصرية ، وامتلاك مصر، لحقها في شراء الأسلحة من أي جهة ، وأنها اضطرت لعقد هذه الصفقة بعد تسويف الغرب، وقيام إسرائيل بغارتها على غزة.

ومن هنا مثلت هذه الصفقة محطة الاختبار الثالثة في علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بثورة يوليو ، فلم تكن المسألة مجرد صفقة سلاح بين مصر والاتحاد السوفيتي ، بل كانت بمثابة تعديل كلى لمفاهيم السياسة الدولية ، فلأول مرة يقوم الاتحاد السوفيتي بتسليح دولة غير شيوعية ، ويخرج إلى منطقة حساسة جدا بالنسبة للإستراتيجية الأمريكية ، هي منطقة

الشرق الأوسط مما كان يعنى ضربة شديدة للسياسة الأمريكية الخاطئة تجاه الثورة مما ترتب عليه آثار بعيدة المدى سوف نلحظها فيها بعد في العلاقات المصرية الأمريكية.

والأهم من ذلك أن رد الفعل العربى على الصفقة كان حماسيا بدرجة كبيرة حتى أن مجلساً النواب في سوريا قرراً تهنئة الرئيس جمال عبدالناصر باعتبار أن الصفقة تمثل كسراً للحصار المفروض على تسليح العرب ، وأخذت الصحف العربية تشيد بهذه الخطوة بل إن نورى السعيد رئيس وزراء العراق بعث مهنئا جمال عبدالناصر في محاولة للخروج من العزلة العربية التي ضُربت حوله بسبب انضهامه لحلف بغداد.

لقد كانت معركة عبدالناصر لإفشال سياسة الأحلاف ، ودعوته لبناء إطار أمنى عربى جماعى بديل لما يطرحه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص ، وترجمت هذه الدعوة في شكل تحركات عملية لدعم النضال العربي ضد المستعمر في كل الدول العربية ، وهو ما كانت تخشاه دول الغرب ومعها إسرائيل وتخطط لإيقافه بكل السبل وفي مراحل مبكرة من عمر الثورة.

ففى عام ١٩٥٣ ، وأثناء عملى بالمخابرات تلقيت تعليهات من البكباشى زكريا محى الدين مدير المخابرات في ذلك الوقت ، باختراق مبنى الكنيسة الإنجليزية في القاهرة وكان موقعها مكان فندق هيلتون النيل الآن ، وذلك بعد أن وصلتنا معلومات تؤكد بأن ثمة نشاط يهارس من داخلها لا علاقة له بوظيفة الكنيسة ورسالتها الدينية ، وأن البكباشى جمال عبدالناصر قد طلب تأكيد هذه المعلومات.

وقد كُلف مع النقيب محمد شكرى حافظ من المباحث (\*\*) ، لتنفيذ هذه المهمة وتمكنا بالفعل من الوصول إلى مستندات ووثائق في خزانة الكنيسة مدونة باللغة الإنجليزية تتضمن رسائل متبادلة مع جهاز المخابرات البريطاني (MI6) تتناول احتياجات للحصول على معلومات والردود عليها ، كها كان من بين هذه المستندات محاضر اجتهاعات عقدها المستر إيفانز المستشار الشرقي بالسفارة البريطانية بالقاهرة وبين بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتي كانت تعقد في منزل أحمد سالم بالمعادي وأوضحت طلب الجانب البريطاني إقناع اللواء محمد نجيب باستخدام الجيش في تهيئة الرأى العام تمهيداً لإحكام سيطرته على السلطة ، وتحريض الإخوان المسلمين للعمل ضد الثورة ، وكان يشارك في هذه الاجتهاعات كل من المرشد العام حسن الهضيبي وصالح أبو رقيق والدكتور أحمد سالم (\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> انتقل فيها بعد للمخابرات العامة \_ وقد ألف كتاباً عن مذكراته بعنوان « عبدالناصر والمخابرات البريطانية» في سلسلة إصدارات كتاب الحرية برقم ٢٦.

<sup>(\*\*)</sup> هذه الوثائق محفوظة في أرشيف المخابرات العامة والمباحث العامة.

غير أن أخطر ما تم العثور عليه في عملية اختراق الكنيسة البريطانية كانت وثيقة معنونة باسم « روديو» وكانت عبارة عن وثيقة سرية للغاية تشمل خطة عسكرية بريطانية مفصلة لإعادة احتلال مصر وخاصة منطقة الإسكندرية والدلتا إذا ما دعت الضرورة ذلك ، أي أنه في نفس الوقت الذي كانت تجرى مفاوضات الجلاء بهدف إخلاء منطقة قناة السويس من القوات البريطانية ، وإخلاء مصر كلها من أي مظاهر للنفوذ الأجنبي ، كانت هذه الخطة تعنى ـ من وجهة نظر الإستراتيجية البريطانية ـ استحالة التسليم بالواقع الجديد ، وأن مصر يجب أن تظل دائهاً هدفاً لايجب إسقاطه من أي تخطيط بريطاني.

وبقدر ما كانت احتمالات الجلاء البريطاني عن مصر مصدر قلق وانزعاج للمخططين والسياسيين في دول الغرب وخاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، فقد تسببت في تولد الشعور بالخطر لدى المسئولين في إسرائيل باعتبار أن أنتهاء الوجود العسكرى البريطاني ـ والذي لعب الدور الأهم والأقوى في التمهيد لقيام الدولة العبرية \_ سوف يشكل خطراً كبيراً على الوجود الإسرائيلي نفسه قبل أن يسبق الجلاء توفير أرضية ملائمة للتسوية السياسية بين مصر وإسرائيل ، كما كانت الأخيرة تتابع بقلق وترقب الاتصالات المصرية الأمريكية وتعمل على إفسادها ، وكانت أبرز محاولاتها في هذا الشأن ما عرف بقضية الافون» والتي تتلخص في دفع بعض عملاء الموساد لتنفيذ سلسلة من عمليات التخريب والتفجيرات ضد عدد من مراكز التواجد الأمريكي في القاهرة والإسكندرية وتصويرها على أنها عمليات عدائية مدبرة من الحكومة المصرية ضد الولايات المتحدة ، وقد أدى كشف هذا التدبير إلى تحويلها إلى فضيحة سارع عدد من المسئولين وفي مقدمتهم دافيد بن جوريون للتخلص منها ونفي علمهم بها.

ففى صيف ١٩٥٤ وفى شهر يونيو على وجه التحديد أصدرت المخابرات العسكرية الإسرائيلية أوامرها لشبكة من جواسيسها فى مصر للقيام بأعهال تخريبية ضد أهداف مدنية مصرية وأمريكية وبريطانية . وبدأ فعلاً تنفيذ هذه التعليهات اعتباراً من الثانى من يوليو ١٩٥٤ وكانت أول عملية هى تنفيذ انفجار قنبلة حارقة فى أحد مكاتب البريد بالإسكندرية وفى الرابع عشر من يوليو ١٩٥٤ شب حريقان فى مكتين للاستعلامات الأمريكية فى كل من القاهرة والإسكندرية بقنابل فسفورية تركهها مجهولين . وبعد حوالى عشرة أيام جرت محاولة لحرق مكتب البريد الرئيسى فى ميدان العتبة بالقاهرة، وفى نفس اليوم كان من المقرر إجراء تفجير لسينها «ريو» بالإسكندرية لكن العملية فشلت وانكشف المخطط الإسرائيلى. وكانت تفاصيل الحادث أنه فى الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم احترقت نتيجة لشدة حرارة الجو قنبلة فسفورية صغيرة وضعها أحد الشباب اليهود اسمه « فيليب ناتسون» فى جيبه داخل شنطة صغيرة من الجلد كان يستخدمها لحياية نظارته الشمسية ، ولم يتهالك جيبه داخل شنطة صغيرة من الجلد كان يستخدمها لحياية نظارته الشمسية ، ولم يتهالك

نفسه فصرخ واستغاث بالمارة في الشارع الذين نقلوه للمستشفى بمعرفة البوليس وهناك التضحت الأمور والحقائق وكانت المفاجأة التي لم تكن تخطر على بال أحد وبتفتيش منزل ناتاسون عثر على قنابل فسفورية حارقة من نفس النوع وقبل أن يعترف ناتاسون بكل ما عنده اشتعلت النيران في محطة سكك حديد مصر بالقاهرة وفي دارين للسينها وكان ذلك في يوم ٢٣ يوليو ، وباعتراف ناتاسون تم القبض على اثنين من المشاركين معه وهما روبير داسا وفيكتور ليفي ، وبعد ذلك بأيام تم اعتقال باقي أفراد الشبكة بالكامل ومنهم موسى مرزوق وكان طبيبا من أصل تونسي يعمل في المستشفى اليهودي بالإسكندرية وصمويل عازار الذي كان يعمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ، وماكس بينيت من أصل مجرى ، ومارسيل نينو وكانت تعمل في إحدى الشركات البريطانية في مصر ، ونجح كل من أبراهام دار ، رئيس الشبكة ، في الهرب إلى خارج البلاد ومعه يورهام سيد نبرج ، الذي كان معروفاً في مصر باسم « بول فرانك» ، والمعروف في إسرائيل الآن باسم « آفرى إيلعاد»، وذلك قبل القبض على الشبكة.

ومن خلال التحقيقات اتضح أن أفراد الشبكة سبق أن دُربوا في إسرائيل ثم تجمعوا في باريس ليدخلوا منها إلى مصر بجوازات سفر مزورة وبأسهاء مستعارة (\*).

وتحت محاكمة أفراد الشبكة في ديسمبر ١٩٥٤ بعد الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر من نفس السنة وفي ٥ أكتوبر على وجه التحديد، تحت المحاكمة أمام محكمة عسكرية كانت جلساتها علنية وحضرها الدبلوماسيون والمراسلون الأجانب في مصر وأفراد الجالية اليهودية كها حضرها مندوبون عن منظمة حقوق الإنسان ومنظهات الحريات المدنية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفى أثناء المحاكمة نجح ماكس بينيت فى الانتحار ، وفى أوائل سنة ١٩٥٥ صدرت الأحكام بإعدام موسى ليتو مرزوق وصمويل عازار ، اللدين تم فعلا تنفيذ الحكم فيها ، كما حكم كذلك بالإعدام على الهاريين وحكم على الآخرين بأحكام بالسجن لمدد متفاوته.

على أن ذلك لم يؤثر على استمرار المخاوف الإسرائيلية ، فقد حرص مسئولوها على تنويع مصادر دعمهم من دول الغرب والبحث باستمرار عن احتياطى إستراتيجى بمكن الاستعانة به وقت اللزوم ، وكان الطرف الجاهز لتوفير هذا الاحتياطى الإستراتيجى هو فرنسا التى وجدوا فيها ضالتهم والتقت جهودهم مع موقف فرنسى يتزايد عداءه لثورة يوليو تدريجياً .(\*\*)

<sup>(\*)</sup> للتفاصيل راجع المؤامرات الصهيونية على مصر \_ جميل عارف \_ المكتب المصرى الحديث ١٩٩٩. (\*\*) يقول الجنرال « جاك ماسو» قائد فرقة المظلين الفرنسية التي أُنزلت في السويس : « كان إشراك إسرائيل أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا إذ كنا نود تخفيف الأعباء التي نتحملها في الجزائر عبر إزالة عبدالناصر، لكن القضية =

فقد كانت مصر تحتضن الزعيم التونسى الحبيب بورقيبة لاجئا سياسياً ومناضلاً ضد الاستعار الفرنسى لبلاده ، كها عارضت بقوة التغيير الذى دبرته فرنسا في المغرب وأطاح بالملك محمد الخامس ، وعينت بدلا منه أحد عملائها ويدعى محمد بن عرفة ، وكانت الخطوة الأكبر عندما وصل إلى مصر في عام ١٩٥٣ رجل جزائرى سمى نفسه « مزيادى مسعود» ولم يكن هذا الاسم إلا اسها حركيا للزعيم الجزائرى أحمد بن بيلا ، الذى التقى فتحى الديب في البداية وقدمه للبكباشي زكريا محى الدين الذي اصطحبه بدوره مع فتحى الديب لقابلة البكباشي جمال عبدالناصر في منشية البكرى ، ومنذ اللحظة الأولى التقت آراء وأفكار الزعيمين أحمد بن بيلا وجمال عبدالناصر وارتكزت عند نقطة واحدة هي إيهان ثورة يوليو بمبدأ أساسي هو تحرير الوطن العربي من كل الاستعار ، وفي مقدمتها حركة النضال التي يقودها الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي الذي يعمل على شن حرب إبادة وإلغاء للهوية العربية في الجزائر ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية ، وقد صدر البيان الأول للثورة الجزائرية في أول نوفمبر ١٩٥٤ من إذاعة صوت العرب من القاهرة ، وإحقاقا للحق فقد لعب أحمد سعيد مدير صوت العرب دوراً هاماً في هذا الصدد سواء على الصعيد الشخصي أو الصعيد الموضوعي.

لقد التقت المخاوف الإسرائيلية مع الاستياء الفرنسى (\*) تجاه ثورة يوليو ، وبينها اتجهت فرنسا لإشراك الولايات المتحدة في مسئولية المواجهة بصفتها زعيمة التحالف الغربي بعد أن أصبحت واشنطن تملك ١٦٪ من أسهم شركة قناة السويس بعد الحرب العالمية الثانية ، واعتبر الفرنسيون أن قناة السويس تمثل المدخل الملائم لجذب اهتهام الأمريكان وإقناعهم بأن الطريق إلى فيتنام يمر بقناة السويس ، وإذا ما نجحت في لفت أنظار واشنطن لقناة السويس والبحر الأحمر وصولاً إلى المستعمرات الفرنسية في آسيا فسوف يكون من السهل تحييدها من الصراع المتصاعد في شهال إفريقيا والمغرب العربي.

= بالنسبة للإسرائيليين كانت تكتسب أهمية أخرى ، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية لم تقبل مصر بوجود إسرائيل، ومنعت مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس ، وحاصرت في ١٩٥٥ \_ ١٩٥٥ خليج العقبة. وكانت الدول المحيطة بإسرائيل أى مصر وسوريا والأردن قد تلقت كمية من الأسلحة الروسية ؛ الأمر الذي يشكل مصدراً لتهديد إسرائيل ، إضافة إلى ذلك كانت إسرائيل ترغب في القضاء على الإرهابيين ( الفدائيين الفلسطينيين ) في قطاع غزة. إذن إسرائيل صاحبة مصلحة حقيقة في الإشتراك في هذه العملية. وكنت معجبا شخصياً بالجنرال «موشيه ديان» لأنه يشبه الجنرال «لوكليرك» \_ هو مساعد الجنرال ديجول محرر باريس من الإحتلال النازى ، وكنت أراهن على أن يتمكن من إقناع «بن جوريون» بعمل شئ ما ضد عبدالناصر».

(\*) يقول وزير الدفاع الفرنسي م.ب. مونورى: « تولد لدى انطباع أن ناصر قد صمم على الاندفاع الى الأمام ، وأنه كان يأمل من خلال ذلك التأميم أن يحقق مجداً حاساً في المحيط الذى يتحرك فيه (الوطن العربي) ، وفي وسط شعبه الذى يؤيده ، وهذا ما حدث بالفعل. كنا نرى أن مافعله شبيه بها فعله هتلر قبل الحرب العالمية الثانية ، طبعاً لم تكن تلك هي الحال تماما حينذاك ، ولكن هذا ما كنا نعتقده لكن من المؤكد أن ناصر كان يبدى رغبة واضحة في لعب دور المنقذ في أفريقيا ، ومن المعروف أن الدور والتأثير العربي أحرزا تقدما هائلاً في تلك الفترة في أفريقيا».

أقول في الوقت الذي كانت تتواصل فيه هذه التحركات الفرنسية مع واشنطن كانت الإستراتيجية الإسرائيلية تعمل على جر فرنسا للدخول في الصراع في منطقة الشرق العربي. وإدخالها كأحد الأطراف الرئيسية الداعمة لإسرائيل انطلاقا من وحدة الهدف. وبالفعل بدأت حوارات شارك فيها أبا إيبان سفير إسرائيل في واشنطن في ذلك الوقت ، وانتهت إلى قرار إسرائيلي بجس نبض فرنسا من خلال مهمة يقوم بها شيمون (شمعون) بيريز سكرتير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية . وفي الوقت الذي سافر فيه بيريز إلى باريس كانت فرنسا قد أوفدت وزير خارجيتها كريستسان بينو لزيارة مصر للتباحث مع الرئيس جمال عبدالناصر حول مستقبل شركة قناة السويس عند حلول عام ١٩٦٨ ، موعد انتهاء الامتياز الممنوح للشركة.

التقى شيمون بيريز مع الجنرال كاترو الذى كان حاكها عسكريا فى سوريا قبل أن تنال استقلالها ، كها التقى بزعهاء الحزب الاشتراكى الفرنسى وعدد من القيادات السياسية والعسكرية فى فرنسا ، وأسفرت مهمته عن توقيع صفقة سرية لتوريد أسلحة فرنسية لإسرائيل شملت عشرين دبابة من طراز «AMX» وستين دبابة من طراز شيرمان وأربع وعشرين طائرة من طراز ميستير ٤ ، وكمية من المدافع والمعدات الحربية الأخرى.

خلال هذه الفترة كانت السفارة المصرية في باريس تضم مجموعة عناصر نشطة وعلى وعى كامل بالتطورات السياسية في المنطقة ، وتؤمن إيهاناً عميقاً بأهداف ثورة يوليو ، وكان من بينهم عبدالمنعم النجار وثروت عهاشة وعيسى سراج الدين ( وهم من الضباط الأحرار)، وقد نجح الثلاثة بالتعاون مع باقى طاقم السفارة من أعضاء السلك الدبلوماسي بعد مجهود ضخم وتنسيق دقيق من اختراق الأجهزة الفرنسية من خلال الصداقات الشخصية خاصة مع عناصر وزارة الخارجية الفرنسية ( الكي دورسيه ) وقصر الإليزيه ووزارة الدفاع، وأمكن بواسطة ذلك الحصول على معلومات تفصيلية عن صفقة الأسلحة الفرنسية لإسرائيل وتوقيتات وصولها إلى تل أديب.

(كل التقارير والوثائق والمعلومات التي حصلوا عليها محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري).

وبعد أن اطمأنت إسرائيل إلى التأييد الفرنسى راحت تعمل فى أكثر من اتجاه مستخدمة كل مؤسساتها السياسية والاقتصادية وأجهزتها المخابراتية فى سبيل الحصول على اعتراف بوجودها من جانب، وضهان السيادة الغربية المتحيزة لها من جانب آخر وفي هذه الأثناء أظهرت إسرائيل انزعاجا بالغا من توقيع اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا، وقد صرح موشى شاريت رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكنيسيت في ٣٠ أغسطس ١٩٥٤ بقوله: «إن منطقة القناة بها فيها المطارات إلى السلطة العسكرية المصرية يزيد من قوتها على العدوان على إسرائيل..».

وحاولت إسرائيل عرقلة مفاوضات الجلاء بالقيام بعمليات تخريبية ضد المصالح البريطانية والأمريكية في مصر كما سبق أن أوضحت ، وبعد توقيع اتفاقية الجلاء في ١٩ أكتوبر ١٩٥٤ ركزت إسرائيل على إثارة مسألة السياح للسفن الإسرائيلية بالمرور في قناة السويس، وضيان حرية الملاحة في خليج العقبة ، وعمدت إلى إرسال سفينة تحمل العلم الإسر ائيلي لمحاولة المرور في قناة السويس من ناحية بورسعيد وكان ذلك في ٢٨ ديسمبر ١٩٥٤ ، ولكن مصر التي ما زالت تعتبر نفسها في حالة حرب مع إسرائيل تصدت للسفينة واعتقلت قبطانها وطاقمها بتهمة قتل اثنين من الصيادين أثناء اقترابهم من بورسعيد ، وقدمت شكوي إلى لجنة الهدنة بينها قدمت إسرائيل شكوى لمجلس الأمن ، ورغم فشل المناورة الإسرائيلية إلا أنها وضعت قضية التسوية بين العرب وإسرائيل على رأس جدول أعمال الدول الغربية في ضوء التغيير في موازين القوى بعد توقيع اتفاقية الجلاء، فبدأ تنسيق أمريكي بريطاني مكثف لتحقيق تسوية عربية / إسرائيلية في إطار مجموعة عمل أطلق عليها اسم «ألفا» «ALPHA» وتشكل بالفعل فريق عمل أمريكي بريطاني لوضع الإطار العام للتسوية المقترحة ،وكانت نقطة الإتفاق التي بدأ بها البحث هي اعتبار أن مصر تملك وحدها مفتاح التسوية ، وهذا يستلزم ضرورة التفاهم مع الرئيس جمال عبدالناصر ، والبدء بجس نبضه قبل إثارة أية مشروعات للتسوية ، وقد كان تقديرهم أن أية دولة عربية لن تشارك في التسوية إلا إذا قبلتها مصر ، ومن ثمّ فمن الضروري تقديم الإغراءات المكنة لعبد الناصر بإظهار الاستعداد لمساندة خطط التنمية الاقتصادية في مصر وتمويل مشروع السدالعالي.

ورؤى أن يقوم أنطونى إيدن وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقت ، بزيارة القاهرة والالتقاء مع الرئيس جمال عبدالناصر أثناء عودته من بانكوك عاصمة تايلاند ، وقد وصل إيدن فى ٢٠ فبراير ١٩٥٥ وتناول العديد من المسائل فى لقائه مع عبدالناصر ووسط هذه المناقشات سأل إيدن الرئيس جمال عبدالناصر عها إذا كان يرى أية إمكانية للتقدم نحو تسوية النزاع العربى الإسرائيلي وأنه \_ أى إيدن \_ يرى أن مصر هى الدولة الوحيدة القادرة على المبادرة بالسعى نحو حل النزاع ، وأجابه عبدالناصر بأنه لايرى أية إمكانية لتحقيق تسوية جزئية . وأبدى إيدن موافقته على ذلك ، وأكد أن بلاده سوف تدعم أية فرصة للتسوية قد تراها ملائمة ، ولم يزد على ذلك . كه لم يتطرق إلى المساعدة الاقتصادية لصر .

كان التوقيت غير الملائم بالمرة فبعد لقاء الرئيس جمال عبدالناصر وأيدن بأربعة أيام وقع رسميا حلف بغداد، وبعدها بأربعة أيام أخرى وقعت الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة في ٢٨ فبراير ١٩٥٥، وحاولت بريطانيا امتصاص غضب مصر واستئناف جهود التسوية، فبعثت إلى سفيرها في القاهرة السير رالف ستيفنسون تطلب إليه التعاون مع السفير الأمريكي هنرى بايرون للتوصل إلى رأى مشترك بشأن إمكانية التقرب إلى عبدالناصر.

التقى السفير البريطاني بالرئيس الذي أبلغه أن النزاع مع إسرائيل هو السبب الرئيسي للوضع المضطرب في منطقة الشرق الأوسط إلا أنه لايتوقع إمكانية تحقيق خطوات معينة في هذا النزاع في المدى القربب ،وإن كان يرى أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ بعودة اللاجئين الفلسطينين ، والتنازل عن جنوب صحراء النقب لايجاد اتصال جغرافي مباشر بين مصر والأردن ، وأضاف في نهاية المقابلة أنه يشعر بالحيرة تجاه الأهداف الحقيقية لبريطانيا.

لقد ترك جمال عبدالناصر الباب مفتوحا مع إظهار تشككه وعدم ثقته فى نوايا الغرب ، لكنه فى الوقت نفسه كان قد نجح فى استبعاد مشاركة إسرائيل فى مؤتمر باندونج ، ونجح أيضاً فى إدراج قضية الصراع العربى الإسرائيلى على جدول أعمال المؤتمر نفسه ، وتواصل نشاط الفدائيين داخل إسرائيل نفسها بعد عدوان ٢٨ فبراير ١٩٥٥ على قطاع غزة ، وأدى ذلك بدوره إلى تكرار اعتداءات إسرائيل على القطاع واشتعل التوتر على خطوط المدنة.

كذلك واصلت مصر موقفها المتشدد تجاه مسألة المرور فى قناة السويس وخليج العقبة، ففى العاشر من إبريل ١٩٥٥ منعت السلطات المصرية السفينة البريطانية «أرجوبيك» من المرور فى خليج العقبة متوجهة إلى إسرائيل وأدرجت سفينتان بريطانيتان أخريتان على القائمة السوداء بسبب ترددهما على ميناء حيفا ، وفى ٣ من مايو ١٩٥٥ أطلقت بطاريات خفر السواحل المصرية النيران على السفينة البريطانية «أنشون» أثناء مرورها فى خليج العقبة لأن قبطانها رفض الاستجابة للأوامر المصرية بضرورة التوقف.

وتوترت العلاقات البريطانية المصرية واغتنمت إسرائيل الفرصة ونددت بالتصرفات المصرية وواصلت اعتدائها على الحدود المصرية ، وفي نهاية أغسطس ١٩٥٥ شنت هجوماً كبيراً على قطاع غزة ، وفي الشهر التالي احتلت منطقة العوجة المنزوعة السلاح ، والتي تتحكم في عدة طرق داخل الأراضي المصرية.

وعندما أعلنت مصر عن صفقة الأسلحة التشيكية في ٢٧ سبتمبر ١٩٥٥ صعّدت لندن ملتها وثارت ثائرة إسرائيل ، وراحت تلح في طلب أسلحة من الغرب وشنت هجوماً جديداً ضد سيناء ، وأصبح الموقف مهدداً بالانفجار في أية لحظة ، وطلب وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية « أنتوني ناتينج» لقاء السفير المصرى في لندن وطلب منه أن تبذل مصر أقصى ما يمكنها للأمتناع عن الاشتباك مع إسرائيل على الحدود.

عاد بن جوريون إلى منصب رئيس الوزراء في إسرائيل ، وأعلن استعداده للاجتماع مع الرئيس جمال عبدالناصر لوضع تسوية مشتركة ، وهدد باستخدام القوة لفتح المر الملاحي في خليج العقبة ، وفي نفس الوقت امتدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى الحدود السورية فأبلغ عبدالناصر السكرتير العام للأمم المتحدة في منتصف ديسمبر ١٩٥٥ أن مصر وسوريا ستتخذان ما تريانه مناسباً إذا ما أقدمت إسرائيل على تنفيذ أي عدوان ضد أي منها ، تنفيذا لاتفاقية الدفاع المشترك.

وفى النصف الثانى من يناير ١٩٥٦ ، جاء إلى مصر روبرت اندرسون (بوب) مبعوثا من الرئيس الأمريكى أيزنهاور وصديقه الشخصى ( وكان يشغل منصب وزير الخزانة ومن قبلها نائباً لوزير الدفاع)، وكان يعمل كقناة اتصال غير رسمية مع مصر لترتيب أوضاع ما بعد إتمام الجلاء البريطانى عن قناة السويس ، والتقى مع عبدالناصر الذى كرر موقفه من التسوية وتركيزه على قضية الأرض واللاجئين ، وأشار إلى أن تحقيق تسوية سريعة أمر يبدو مستحيلاً . وأثار المبعوث الأمريكى من جانبه فكرة عقد لقاء سرى ومباشر بين عبدالناصر وبن جوريون ، ولكن عبدالناصر رفض الاقتراح بحسم وبلا مناقشة.

وقد تكررت محاولات ترتيب لقاء مباشر بين جمال عبدالناصر وبن جوريون من جانب كل من وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس وشقيقة آلان دالاس رئيس المخابرات المركزية الأمريكية «CIA» ، ولم يتغير موقف الرئيس الرافض للفكرة بإصرار وبلا تردد.

وجاءت زيارة سلوين لويد وزير الخارجية البريطاني في مارس ١٩٥٥ لمواصلة جهود استهالة عبدالناصر وأثار مجدداً قضية النزاع العربي الإسرائيلي لكن عبدالناصر لم يبد اكتراثا وخرج الوزير البريطاني من المقابلة بانطباع متشائم.

وواصل الرئيس نقده للسياسات الإسرائيلية ، وفي إبريل ١٩٥٦ شنت إسرائيل هجوما جديداً على غزة بزعم ضرب قواعد الفدائيين ، واستمر التوتر على الحدود ، وتدفقت الأسلحة البريطانية والفرنسية على إسرائيل ، وفي مايو ١٩٥٦ قام الرئيس بزيارة قطاع غزة، وألقى خطاباً في رجال القوات المسلحة هناك يحمّل فيه الغرب مسئولية الاعتداءات الإسرائيلية بسبب تزويدها بالسلاح ، وتعالت الأصوات في بريطانيا تطالب باتخاذ موقف متشدد من مصر وعبدالناصر.

هكذا كانت الأرضية مهيأة تماماً خلال عام ١٩٥٦ لصدام كبير وعلني بين مصر من جانب وكل من إسرائيل والقوى الاستعمارية الغربية من جانب آخر.

وقد يكون من المناسب هنا أن أتعرض بشئ من التفصيل لما تعرضت له ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥١ من مؤامرة ومحاولات مستميتة لضربها وإجهاض الدور الذي كان يقوده جمال عبدالناصر من أجل التحرر والإستقلال في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

فى العالم السرى للمخابرات البريطانية ، كان هناك فرع يطلق عليه «إدارة العمليات الخاصة» مهمتها القيام بالقتل والاغتيال وتتمتع بمهارة خاصة فى تصوير الاغتيال على أنه حادث أو صدفة.

وحين طرد الجنرال جلوب من قيادة الجيش الأردنى في أول مارس ١٩٥٥ أُصيب رئيس الوزراء البريطانى أنطونى إيدن بحالة من الجنون ، وحمّل عبدالناصر مسئولية هذا العمل، وكان رده عنيفاً وأعلن حرباً شخصية ضد عبدالناصر وقال: « إما هو أو نحن»، وقد

عارض تفكير أنتونى ناتينج فى كيفية حل الصراع العربى الإسرائيلى حيث كان يميل ناتينج إلى حل المشكلة فى إطار الأمم المتحدة وهو ما يفيد بريطانيا أيضاً إلا أن إيدن رفض قائلاً له: « ألا تفهم " إنى أريد تدميره! أريد قتله! ولا أريد بديلا ... » وقال حاول وكيل الخارجية البريطانية «إيفون كير كباتريك» بعد ذلك بأيام نفس المحاولة إلا أن إيدن قال له: « لا أريد بديلا » فرد عليه وكيل الخارجية قائلا: لا أعتقد أن هناك فرعا فى الوزارة لهذا النوع من العمليات ، وإذا كان لدينا مثل هذا الفرع فإنه ليس تحت إداراتى بالتأكيد.

يقول جوردو بروك ، وهو أحد ضباط المخابرات البريطانية : «إن القيام باغتيال ناصر لم يكن أبداً عملية سهلة وإن بعض المسئولين في المخابرات كانوا لايؤيدونها لأن المخابرات في تلك الأيام وبعد الحرب العالمية الثانية لم تعد تعيش في عصر « جيمس بوند». ولكن إيدن تجاوز وزارة الخارجية وتجاهل سلوين لويد وزير خارجيته الذي يقال أنه تخلص من ملف خاص بعملية قتل ناصر كان في مكتبه وذهب مباشرة إلى المخابرات واتصل بأحد كبار المسئولين فيها وهو «باتريك دين» الذي كان يتفق مع رأى إيدن في ضرورة إزاحة ناصر من المسرح السياسي بأية وسيلة محكنة ـ ويقول الكاتب أنه يبدو أن إيدن وباتريك دين لم يحاولا الحصول على موافقة مدير المخابرات البريطانية «جون سينكلير» الذي كان ينظر إليه على أنه شخصية ضعيفة واعتمد على «جورج يونج» الذي كان يتمتع بشهرة واسعة بعد اشتراكه في الانقلاب الذي أطاح بحكومة محمد مصدق في إيران سنة ١٩٥٣.

فى ١٥ مارس ١٩٥٦ بعث إيدن برسالة سرية للغاية إلى أيزنهاور يحذره فيها من خطط ناصر للسيطرة على العالم العربي كما أن المخابرات البريطانية ألحقت ذلك بمعلومات أن ناصر قرر محاربة إسرائيل وأنه اختار شهر يونيو لبدء الهجوم.

وعلى أساس معلومات المخابرات البريطانية التى لم تكن موثقة ومشكوك في صحتها قرر مجلس الوزراء البريطاني في ٢١ مارس ١٩٥٦ الموافقة على اقتراح وزير الخارجية بالعمل لإقامة حكومة صديقة للغرب في سوريا وبعد ذلك بثلاثة أيام وفي واشنطن درست لجنة خاصة من وزارة الخارجية والمخابرات المركزية الأمريكية تمثلة برئيسها آلان دالاس وجيمس إنجلتون وكيرميت روزفلت قدرة ناصر على حشد التأييد العربي لحربه ضد إسرائيل وتأثير ذلك على إمدادات البترول العربي ، واحتمالات الشيوعية .

وفى ٢٨ مارس اتفق على تشكيل لجنة أمريكية بريطانية مشتركة تحت اسم «أوميجا» كان هدفها الأول تحذير عبدالناصر من نتائج تعاونه مع الاتحاد السوفيتي. ويقول «كيث كامبل» ضابط المخابرات أنه بحث أيضاً تنفيذ عمليات سرية ضد ناصر وتقرر اتخاذ إجراءات عنيفة وتم الاتفاق على مؤامرة أنجلو أمريكية لزعزعة ناصر تشمل احتمالات القيام بانقلاب

عسكرى في سوريا إذا استمرت دمشق في تأييد ناصر وأطلق على هذه العملية اسم كودي «ستراجل» «Struggle».

فى ٢١ مارس ١٩٥٦ التقى جورج يونج عدداً من رجال المخابرات المركزية الأمريكية من بينهم جيمس آيكل بيرجر ـ مدير مكتبها فى القاهرة ـ وتتابعت الاجتهاعات ، وكان رأى المخابرات البريطانية أنه يجب البدء بعمليات شاملة ضد ناصر وأنه يجب اعتبار مصر أداة فى يد الاتحاد السوفيتى ودعوا الأمريكان للتخلى عن الوقوف على السياج وأنهم إذا لم يتحركوا على الفور فذلك يدل على ضحالة المعلومات الأمريكية والتى وصفتها بـ « الزبالة » وكانت وجهة نظر الإنجليز أن سوريا هى مفتاح المنطقة وأن مصير الأردن ولبنان يتوقف على ما يجرى في سوريا.

في أول إبريل بعث مندوبو المخابرات المركزية الأمريكية بتقرير إلى واشنطن يوجزون فيه الموقف البريطاني والذي يلخصه كلام أحد ضباطهم: « مستعدة لخوض معر كتها الأخررة، ومها تكن التكاليف فسوف ننتصر» ، وفي الوقت نفسه لم تكشف لندن للأمريكان عن عملياتهم السرية المزمع القيام بها ولو أنها أوضحت أن هدفها الرئيسي هو إقامة حكومة سورية صديقة للهاشميين في العراق واستنتج الأمريكيون أن بريطانيا قد تحدثت مع تركيا والعراق بشأن خططها . ومما جاء في تقرير المخابرات الأمريكية: « نعتقد أن الحكومة البريطانية تدرس استخدام الخطط التالية أو بعضها: الصرف من الأموال العراقبة لتأييد الأحزاب الصديقة للعراق في سوريا ، التأييد النشط لشق حزب البعث ، إثارة القلاقل القبلية في منطقة الجزيرة والاضطربات الحدودية مع تركيا وإسرائيل مما يستدعي المساعدة العراقية لإعادة الاستقرار إلى سوريا والاستعانة بالأحزاب الصديقة للتسلل من لبنان. ولكن ضابط المخابرات الأمريكية « ويلبور كرين إيفلاند» \_ وهو بالمناسبة مؤلف كتاب « حبال من الرمال» «Ropes Of Sand» \_ ، الذي كتب التقرير سخر من هذه الخطط البريطانية واستبعد قدرة العراق على تنفيذها، وأضاف إيفلاند في تقريره أن المخابرات الببريطانية تتوقع أن تقوم إسرائيل بعمليات خاصة ضد مصر وتدمير أسلحتها الجديدة التي استوردتها من الاتحاد السوفيتي وأن تشن هجوما ضد غزة ، ولكن الذي لم يعرفه إيفلاند حينذاك أن بن جوريون كان قد اقترح بالفعل على إيدن القيام بعملية مشتركة ضد ناصر مما مهد للتواطؤالذي تم بعد ذلك في الهجوم على مصر سنة ١٩٥٦.

وشهدت هذه الفترة عودة التعاون الوثيق بين المخابرات البريطانية والمخابرات الإسرائيلية وشغلت امرأة رئاسة مكتب المخابرات البريطانية في تل أبيب . بعد ذلك بدأت الحكومة البريطانية في إعداد الرأى العام البريطاني والدولي وتهيئته لتنفيذ مؤامرتها ضد مصر وسوريا

فقامت المخابرات البريطانية بتسريب أخبار عن تدفق الأسلحة السوفيتية والتشيكية إلى سوريا ، ونقل بعضها مراسل جريدة « الديلي تلغراف» في بيروت الذي كان عميلاً سريا للمخابرات المريكية بالتحقق من هذه المعلومات فوجدتها زائفة.

وبعث إيدن في ١٥ مايو برسالة إلى أيزنهاور تتضمن معلومات المخابرات البريطانية بأن جمال عبدالناصر يخطط لقلب أنظمة الحكم في العالم العربي خاصة صديقة الغرب.

وبدأت المؤامرة ضد سوريا . ففى يونيو بدأ السفير البريطاني في دمشق «جون جاردنر» بدعم الفئات الصديقة للعراق بتقديم الأموال للضباط المناوئين لليسار حتى يتمكنوا من التعاون مع السياسيين ميخائيل إليان وجلال السيد وكذلك مساعدة بعض الفئات القبلية على الحدود السورية العراقية.

كذلك عمل السفير البريطاني على ضهان تأييد الإخوان المسلمين ، وهي الحركة التي قام بتأسيسها قبل الحرب العالمية الثانية الكاتب والرحالة و رجل المخابرات البريطانية «د.فريا ستارك» ودعم نشاطها في مدينة الإسهاعيلية من سنة ١٩٢٨ شركة قناة السويس العالمية عندما بدأ حسن البنا أول نشاط له في مصر.

ولكن ميخائيل إليان وبقية المتآمرين اضطروا للفرار من سوريا حين ارتد عليهم رد الفعل الوطنى في سوريا . بعد ذلك قابل رئيس الأركان العراقي اللواء غازي الداغستاني في جنيف أديب الشيشكلي الذي سبق أن سقط حكمه سنة ١٩٥٤ ـ كذلك اجتمع الشيشكلي بعدد من ضباط المخابرات البريطانية في بيروت الذين كانوا يعدون جماعات ضاربة لاغتيال الضباط اليساريين ـ يعنى الوطنيين .

فى منتصف يوليو ١٩٥٦ سحب العرض الغربى بتقديم قرض لبناء سد أسوان (السد العالى)، وكان رد عبدالناصر التفكير بتأميم شركة قناة السويس واحتياطيا بعث بمجموعة من ضباط المخابرات إلى مالطا وقبرص \_ وكانت العلاقات بين عبدالناصر والأسقف مكاريوس وطيدة جدا وكانت مصر تؤيد نشاط منظمة أيوكا باعتبارها إحدى حركات التحرير، كما كانت العلاقات جيدة مع دوم منتوف رئيس وزراء مالطة \_ وذلك لتقييم احتمالات الرد العسكرى البريطاني ولمعرفة تفاصيل حجم ووضع القوات البريطانية في المنطقة.

فى ٢٦ يوليو ١٩٥٦ أعلن عبدالناصر فى خطاب جماهيرى، وصف فى لندن بأنه «هستيرى»، تأميم شركة قناة السويس ومن وجهة النظر القانونية لم يكن ما قام به أكثر من شراء أسهم الشركة . فى تلك الليلة لم يخف إيدن مرارته من هذا القرار وهو يستقبل زائريه: الملك فيصل

ملك العراق ورئيس وزرائه نورى السعيد وكانت نصيحته لإيدن: «لم يبق أمامك سوى طريق واحد هو أن تضرب وأن تضرب بعنف الآن ، وإلا فسيكون كل شئ متأخراً. « وما أن غادر ضيوفه حتى عقد إيدن مجلسا للحرب (مجلسا عسكرياً) استمر حتى الساعة الرابعة صباحاً ، ومما قاله إيدن في تلك الليلة: « لن أسمح لناصر أن يضع يده على زورنا » (قصبة تنفسنا) لابد من تدمير موسوليني المسلم .. أريد إزاحته ولا اكتراث على الإطلاق إذا سادت مصر الفوضى والدمار».

وشكل إيدن على الفور ما سمى "بلجنة مصر " للإشر اف على الرد وإدارة الأزمة خاصة إذا تقرر أن تنتهج بريطانيا وحدها سياسة مستقلة دون مشاركة أمريكية أو بقية الحلفاء الغربيين برئاسة سكرتير مجلس الوزراء «نورمان بروك» وعضوية بعض الوزراء وكبار الموظفين وكان الهدف الرسمي لهذه اللجنة هو أن يؤدي أستخدام الدبلو ماسية الحاسمة وعرض القوة العسكرية معا لإسقاط ناصر ، اختبر عدد من العسكريين لوضع مشروع خطة أطلق عليها «موسكتيرز Musketeers»(\*) حصر تداولها بين عدد قليل من كبار المسئولين ـ وللأعين فقط ـ ولم تبلغ واشنطن حليفة بريطانيا الأقرب، ونسقت مع المخابرات الفرنسية بسرية تامة لتحقيق الخطة . وفي الوقت نفسه شكلت لجنة أخرى « لجنة دووس ، باركر» الاستشارية من الخارجية البريطانية لاستخدام الوسائل غير العسكرية في الدعاية والإعلام ومواجهة الإعلام المصرى . وتبنت اللجنة خطة « للدعاية السوداء» واختراق وسائل الإعلام الإقليمية بهدف تقليل نقد السياسة البريطانية في المنطقة حتى أنه طلب من هيئة الإذاعة البريطانية المعروفة باستقلالها ولو نظريا على الأقل بتبنى سياسة إعلامية أشد عدوانية ، وأطلقت هذه اللجنة وغيرها من فروع المخابرات البريطانية حملة من الدس والوقيعة وبث المعلومات الخطأ بواسطة الجرائد ووكالة الأنباء العربية \_ وهي وكالة أنباء كانت مدعومة من المخابرات البريطانية \_ ومختلف وسائلها في كل الشرق الأوسط. بل عمدت هذه الحملة إلى طباعة منشورات مزورة باسم هيئة الاستعلامات المصرية تدعو فيها إلى السيطرة على الأقطار العربية وعلى صناعة النفط بواسطة مصر، ومن اختراعات الدعاية البريطانية التي استخدمت في هذه الحملة فضح وجود معسكرات اعتقال مصرية يشرف عليها النازيون السابقون.

<sup>(\*)</sup> بعد تأميم القناة وفى (بونكر) تحت الأرض فى لندن وضعت خطة عسكرية فرنسية \_ بريطانية ضد مصر أطلق عليها اسم «موسكتيرز» لخصت فيها كل التفاصيل ، ومن بينها من سيتولى القيادة العسكرية ، وكانت من نصيب الانجليز حيث تولى الجنرال «كاتلى» رئاسة الأركان ونائبها له الجنرال الفرنسى «بارجو» وأن تكون القوات البرية بقيادة الأميرال الانجليزى «ستوكول» وأن يكون مساعده الجنرال الفرنسى «بوفر» وهكذا قبل الفرنسيون أن يكونوا تحت رحمة الانجليز.

وافتتح في عدن ماسمى «صوت مصر الحرة» بدأت تبث برامجها في ٢٨ يوليو ١٩٥٦ ـ واعتقدت السلطات في مصر حينذاك أن هذه الإذاعة تعمل في فرنسا وهو ما سارعت إلى تأييده المخابرات البريطانية للتعمية والتموية ، إلا أنه أتضح بعد ذلك أن الذين كانوا يديرون هذه المحطة هم آل أبو الفتح ، الذين كانوا يتعاونون مع جميع الأجهزة الغربية الإنجليزية والفرنسية والأمريكية والسعودية كذلك على حد سواء.

وتتابعت خطوات المخابرات البريطانية في حملتها ضد الرئيس جمال عبدالناصر وهدفها الأول هو التآمر على اغتياله ويتساءل البعض إذا كان أنطوني إيدن قد أصدر أمراً مكتوباً للمخابرات باغتيال عبدالناصر أو أنه اكتفى بتعليهات وأوامر شفوية.

ولكن بعض ضباط المخابرات البريطانية كانوا يشكون في جدوى هذه السياسة وينتقدونها ويعتقدون أنها لن تنتهى بأى نتيجة ، وفي أول يوم حضر فيه إلى «برودواي» (إسم أحد مكاتب المخابرات) «ديك وايت» مدير المخابرات الجديد حذره ضابط المخابرات «جاك أسيتون» مما يجرى في الشرق الأوسط من عمليات يجب أن تتوقف وأن أكثرها ليس سلياً أو أمنياً».

ولكن الذي حدث هو انه استبعد كل الذين لايؤيدون رئيس الوزراء والمخابرات في سياستهم العدائية والدموية ضد عبدالناصر ، وحدث ما هو أكثر من ذلك.

فقد تطورت العلاقة البريطانية مع الموساد وإسرائيل إلى درجة التواطؤ ، وأرسل «نيكولاس إليوت» مندوبا للمخابرات البريطانية إلى تل أبيب لإقامة نظام اتصال مأمون، وأقيم خط مباشر للإتصال بين إيدن وبن جوريون والمخابرات العسكرية الإسرائيلية وجرى استخدام نظام اتصال سرى للغاية يتجاوز وزارة الخارجية للإتصال مع الفرنسيين أيضاً.

عرفت المخابرات الأمريكية أن بريطانيا تخفى شيئاً ، و « تتقوقع داخل صدفة» ، وأن ضباطها لايريدون إشراك زملائهم الأمريكيين في المعلومات.

في هذه الأيام الخطيرة اجتمع النائب البريطاني المحافظ «روبرت بوتين» برئيس الوزراء البريطاني وسمع منه خططه وسياساته نحو مصر وعبدالناصر ، وبعد هذه المقابلة قام النائب المحافظ بزيارة وكيل وزارة الخارجية البريطانية «إيفون كيركباتريك» وقال له: أعتقد أن رئيس وزرائنا مجنون! فرد عليه كيركباتريك «كنت أستطيع أن أؤكد ذلك منذ أسابيع!.

ولم تتوقف المحاولات البريطانية عن استعداء أمريكا ضد عبدالناصر ، واعتباره خطرا يجب استئصاله. قام «جورج يونج» بثلاث زيارات لواشنطن لإقناع الأخوين دالاس ـ أحدهما «جون» وزير الخارجية ، والثانى «آلان» مدير المخابرات ـ بأن عبدالناصر هو الذى يفتح أبواب الشرق الأوسط أمام الاتحاد السوفيتى . وفي أحد الاجتهاعات قام «يونج» «بإبلاغ المخابرات الأمريكية بأن بريطانيا والعراق سوف يقدمان على تدبير انقلاب في سوريا وعندئذ وافقت المخابرات الأمريكية على وجهة نظر المخابرات البريطانية في هذه النقطة، وأصرت على عودة عملية «إستراجل «Struggle» ، والتي تهدف إلى تنفيذ الانقلاب ، وطلب ميخائيل إليان من إيفلاند ومن «آرشي روزفلت» مندوب المخابرات المركزية الأمريكية مبلغ نصف مليون دولار وفسحة ثلاثون يوماً لإقامة نظام جديد وتحدد توقيت الانقلاب في نهاية شهر أغسطس ١٩٥٦ .

ومضت المخابرات البريطانية في تشكيل حكومة ظل مصرية بعد أن منحها إيدن تفويضا في هذا الاتجاه ، فاتصلت ببعض المحيطين باللواء محمد نجيب الذي كان قد عُزل من منصبه كها اتصلت ببعض رجالات حزب الوفد وبعض السياسيين كها سبق أن أوضحت ، لكن السفير البريطاني في القاهرة والمخابرات العسكرية البريطانية كانوا يعتقدون بأنه لايوجد في مصر أي بديل يمكن أن يتصدى لجهال عبدالناصر.

وفى ٢٧ أغسطس ١٩٥٦ قام عدد من المسئولين ورجال المخابرات البريطانيين بلقاء عدد من الشخصيات المصرية في جنوب فرنسا، وفي جنيف تم لقاء آخر بين ضباط في المخابرات البريطانية وأعضاء من حركة الإخوان المسلمين في مصر.

وقيل في هذه الاجتهاعات أن اللواء محمد نجيب سينطلق من بيته \_ المعتقل فيه \_ للاستيلاء على الرئاسة وإن بعض الضباط المنشقين يتفاوضون مع بعض المدنيين لاغتيال جمال عبدالناصر وإقامة حكومة جديدة برئاسة محمد صلاح الدين وزير الخارجية الوفدى السابق، وذكر أيضاً اسم على ماهر وأن في جيبه أعضاء الوزارة الجديدة ، وبرزت أسهاء مجموعة من الضباط المتآمرين بقيادة البكباشي حسن صيام قائد إحدى كتائب المشاة.

ولكن الوزير البريطانى «جوليان إيمرى» كان يفضل اختيار الأمير محمد عبدالمنعم ابن الخديوى السابق عباس حلمى الذى عزلته بريطانيا من الحكم لميوله الوطنية سنة ١٩١٤، وأن يعهد لأحمد مرتضى المراخى برئاسة الحكومة ، وكان يقيم فى بيروت ، بعد أن فر من مصر . وقد قام المتآمرون بإبلاغ «إيمرى» أنهم لن يتحركوا إلا بعد أن تزحف القوات البريطانية والفرنسية فى اتجاه القاهرة . وكان أهم شخصية اعتقد الإنجليز أنهم نجحوا فى تجنيدها هو قائد الجناح عصام الدين محمود خليل مدير نحابرات الطيران المصرى الذى اجتمع فى روما مع أحد أبناء العائلة المالكة محمد حسين خيرى وبعد ذلك بأسابيع فى بيروت اجتمع خليل مع مدير المخابرات البريطانية فى لبنان «جون فارمى».

وكان عصام الدين محمود خليل يبلغ كل ما يتعلق بهذه الاتصالات وكلفه عبدالناصر بمتابعة الاتصال بهم لكشف مخططاتهم ونواياهم هم والأمريكان والفرنسيين وكان يسلم فى كل مقابلة مبلغ من الجنيهات الإسترلينية كان يسلمها لخزينة الرئاسة وبعد أن قرر عبدالناصر فضح هذه المؤامرة قمت بأوامر من الرئيس عبدالناصر بتسليم المبالغ كلها وكانت تقارب من المائة وسبعين ألف جنيه ، وحسبها أذكر ١٦٦ ألف جنيه إسترليني ، للسيد حسن عباس زكى وزير الخزانة فى ذلك الوقت لإيداعه فى خزينة لدولة ، كها تقرر أن يتم صرف المبالغ لتعويض المتضررين من شعب بورسعيد نتيجة العدوان عليهم . والأوراق الرسمية الخاصة بهذه القضية محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى وفى مكتب وزير الخزانة بلاظوغلى حيث تسلم منى المبالغ هناك.

وفى ٢٧ أغسطس ١٩٥٦ تلقت المخابرات البريطانية أولى هزائمها فى حربها ضد عبدالناصر ، حين أعلنت السلطات المصرية الكشف عن شبكة نحابرات بريطانية والقبض على أعضائها ، منهم «جيمس سوينبرن» المدير التجارى لوكالة الأنباء العربية والذى أدلى باعترافات كاملة عن دوره ونشاطاته كجاسوس بريطانى وعدد آخر من البريطانيين الذين كانوا يعملون فى مصر تحت غطاء أعمال تجارية . وبعد هذه الضربة التى تلقتها المخابرات البريطانية فقدت رصيدها كله فى مصر ولم يبق لها أحد من عناصرها الذاتية .

وفي محاولة جديدة لاغتيال جمال عبدالناصر أضطرت إلى الاستعانة بعميل من خارج إطاراتها ، فاتصلت بالصحفى البريطاني «جيمس موسيان» مراسل الدايلي تلغراف في القاهرة والذي كان يعمل من قبل في هيئة الإذاعة البريطانية ال «BBC» وطلبت منه التعاون معها وحين تردد الصحفي قال له ضابط المخابرات البريطاني في القاهرة « يجب أن تقوم بهذا العمل فنحن على وشك الدخول في حرب مع مصر» ، وحين وافق الصحفي على التعاون طلب منه أن يضع رزمة ملفوفة في مكان معين على بعد اثني عشر ميلا من القاهرة ، وكانت الرزمة تحتوى على مبلغ عشرين ألف جنيه إسترليني رشوة لطبيب عبدالناصر ليقوم باغتياله بالسم . وهذه كانت أخطر المحاولات البريطانية .. تلك المحاولة التي اعتمدت على قيام أحد الأطباء بدس السم لعبدالناصر ، وكان الميجور فرانك كوين رئيس فرع «Q» بروبي المشهور في القاهرة ، وتم الحصول على دستة من علب جروبي لوضع السم في الجرارة تمكن «كوين» من التوصل إلى الوصفة الملائمة ، وحين أبدى قلقه من أن يتناول الشوكولاتة بعض الأبرياء عن يحيطون بالهدف قيل له «ألا يقلق فالخطة محكمة».

وتم تسليم العلب بالفعل ولكنها لم تصل أبدا إلى هدفها المطلوب حيث كان الطبيب هو أحد ضباط المخابرات العامة المصرية.

وكانت هناك خطة أخرى ؛ فقد وضع فرع « الخدمات التقنية» في المخابرات البريطانية في لندن خطة جديدة لاغتيال عبدالناصر بالغاز لسهولة استخدامه ، وادعت المخابرات البريطانية بأن عميلا في القاهرة يستطيع الوصول إلى أحد مقرات عبدالناصر ، وكانت الخطة هي وضع أنابيب من غاز الأعصاب داخل نظام التهوية ، ولكن تنفيذ العملية كان يتطلب كميات ضخمة من الغاز ، فاستبعدت على أساس أنها غير عملية. وقد كشف هذه المحاولة مدير المخابرات البريطانية الأسبق «موريس أولدفيلد» والذي كشف أيضاً أن إيدن قرر العدول عنها لأنه لم يستطع استخدام الغاز ، فمن المعروف أن إيدن اشترك في الحرب العالمية الأولى التي استخدم فيها الغاز السام ، وأنه كان يعتبرها من جرائم الحرب، ولكنه في سنة ١٩٥٦ لم تثقل عليه أي هواجس باستخدام وسائل سخيفة أخرى للاغتيال والقتل.

ثم كانت هناك خطة أخرى أعدتها مؤسسة وزارة الدفاع لأبحاث المفرقعات وتطويرها عبارة عن علبة سجائر تطلق سهاماً سامة وقد جربت هذه الوسيلة عل بعض الماشية للتأكد من فاعليتها ، وحين أُطلق السهم وأصاب الماشية اصطكت ركبها وغمغمت أعينها وعلا الزبد ثم بدأت تتساقط على الأرض وهي تفارق الحياة.

كها أن الفرنسيين والإسرائيليين أعدوا بدورهم عدداً آخر من مؤامرات الاغتيال. فقد وضع مدير المخابرات الفرنسية «بيير بورسيكوت» (الاشتراكي)، من رجال المقاومة الفرنسية السابقين ـ خطة تنطلق بموجبها مجموعة من الكومادوز من مقر السفارة الفرنسية في القاهرة لتعبر النيل بالقوارب المطاطية وتهاجم مقر مجلس قيادة الثورة على الضفة الأخرى من النيل، وحدد الأول من سبتمبر ١٩٥٦ لتنفيذ العملية ولكن أُجل الموعد، ثم عُدل عن العملية.

أما المحاولة الإسرائيلية فقد استخدمت جرسونا يونانياً كان يقوم بخدمة الحفلات التي يحضرها الرئيس عبدالناصر ولكن يحضرها الرئيس عبدالناصر وكلفته بوضع حبة السم في فنجان الرئيس عبدالناصر ولكن حين اقترب الجرسون منه اهتزت يده وتملكته رعشة شديدة فعدل عن فعلته واعترف بها كُلف به . وهذه القضية وثائقها محفوظة في سجلات النيابة العامة والمخابرات العامة والمباحث العامة وأرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري.

بعد هذه المحاولات الفاشلة والتي لم يبق أمام إيدن سوى طريق واحد هو الاعتداء العسكري على مصر. فى ٢٢ أكتوبر ١٩٥٦ نظم «بير بورسيكوت» مدير المخابرات الفرنسية اجتهاعاً فى «سيفر» من ضواحى باريس حضره سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا وباتريك دين من المخابرات البريطانية ودافيد بن جوريون وموشى ديان وشيمون بيريس عن إسرائيل ورئيس الوزراء الفرنسى كريستيان بينو ووزير خارجيته جى موليه استمر الاجتهاع من السابعة مساء حتى منتصف الليل وتم فيه التواطوء بين الأطراف الثلاثة على تفاصيل العدوان الثلاثى على مصر بموجب اتفاقية أطلق عليها اسم المكان «اتفاقية سيفر». و في هذا الاجتهاع عقد أيضاً تحالف فرنسى - إسرائيلي تعهدت فيه فرنسا ببيع الطائرات النفاثة وتقديم المعلومات العلمية والتقنية لبناء مفاعل نووى في إسرائيل.

عهد إلى " بول بولسون" بقيادة طاقم المخابرات البريطانية الذى سينزل على الشاطئ المصرى مع أول موجة من جنود الغزو . وكان الطاقم يتكون من وحدة تقوم بتشكيل حكومة دمى بعد الإحاطة بعبدالناصر ووحدة أخرى للقيام بمهام تخريب ضد المنشآت ، ووحدة للتحقيق مع الأسرى المصريين ، ووحدة لرصد ردود الفعل السوفيتية الدبلوماسية وغيرها. وعقد اجتماع على مستوى عال حضره إيدن ولجنة رؤساء الأركان وبحثت فرضية نجاح التآمر على قتل ناصر ، وحين قال في الاجتماع أحد الضباط البريطانيين وهو يضحك: " إن البلطجة ليست على أجندتنا!" أسفرت أسنان إيدن عن ضحكة واسعة . وفي تلك الفترة كانت المخابرات البريطانية قد فقدت كل عملائها في مصر فتقرر إرسال طاقم من ثلاثة رماة من لندن لاغتيال عبدالناصر ، وبالفعل دخل مصر هؤ لاء الثلاثة ولكنهم عجزوا عن عمل أى شئ فغادروا من حيث أتوا . وفي الوقت نفسه وصلت معلومات للمخابرات المحرية بوجود مرتزق ألماني استأجرته المخابرات البريطانية للقيام بعملية ، لكنه اختفى قبل أن تقبض عليه السلطات المصرية ، ويعتقد أنه هرب تحت غطاء دبلوماسي.

كانت هناك خطة بريطانية لاستخدام قوات طيران خاصة بعد بدء الغزو لقتل الرئيس عبد الناصر أو لأسره، ولقد كان للفرنسيين دوراً فى كل هذه المخططات الفاشلة من البداية للنهاية .. فقد جرب رجال الضفادع البحرية الفرنسية الوصول إلى الرئيس عبدالناصر ولكنهم لم يملكوا أية معلومات تمكنهم من الوصول إلى الهدف. وفى نوفمبر ١٩٥٦ كانت هناك محاولة فرنسية ثانية ولكنها فشلت أيضاً بعد أن تمت تصفية عملاء المخابرات الفرنسية في القاهرة.

وفى داخل مصر كان من المنتظر أن يقوم أعداء الرئيس عبدالناصر بالتحرك ؛ فاجتمع الضابط حسن صيام \_ المتآمر العسكرى الرئيسى \_ بالوزير الوفدى عبدالفتاح حسن لبحث ما يمكنهم عمله ، فطلب الواحد من الآخر أن يبدأ هو بالخطوة الأولى ، وفي الوقت نفسه انتقل مرتضى المراغي من بيروت إلى قبرص \_ القاعدة الرئيسية التي انطلقت منها القوات

البريطانية . طلب حسن صيام من المتآمرين المدنيين أن يطلبوا مقابلة عبدالناصر ولكنهم رفضوا القيام بأى حركة قبل أن يكون العسكريون قد تخلصوا منه . ويتذكر أحد ضباط المخابرات البريطانيين أن ضباط مصريين معارضين لعبدالناصر زودوا بأسلحة كانت مخبأة في بقعة مناسبة قريبة من القاهرة ولكنها كانت غير صالحة للاستعمال . ووثائق هذا الموضوع محفوظة في أرشيف القيادة العامة للقوات المسلحة والمباحث الجنائية العسكرية والمباحث والمخابرات العامة وسكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى.

انتهت حرب السويس والعدوان الثلاثي وكل المؤامرات ضد ناصر بالفشل. وأعلن «جورج يونج» ضابط المخابرات البريطانية: «لقد انهار كل شئ، وأصبحت رجلاً عجوزاً في ليلة واحدة!. وقال ما أعتقد معه أنها نهاية بريطانيا ونفوذها في المنطقة.

لكن حقد إيدن لم ينته حتى اللحظات الأخيرة ، ففى ٢٣ نوفمبر ١٩٥٦ طلب من المخابرات البريطانية استئناف محاولاتها لاغتيال عبدالناصر ، وكان ذلك هو آخر أوامره قبل أن يعتكف في منزل «أيان فليمينج» خترع روايات جيمس بوند ، وعندها حزم مدير المخابرات البريطانية في بيروت «دونالد براتر» حقائبه وعاد إلى لندن على الفور وهو يقول «البلطجة على الأجندة» ، فقد أعطى إيدن موافقته لعملية \_ مجهولة حتى الآن أسهاء وخطة \_ لعدد من الضباط المصريين المعادين لعبدالناصر تحت قيادة ضابط مجهول سمى «يارو» ، يمكنهم إستخدام أسلحة كانت مخبأة قريباً من القاهرة.

وفي سنة ١٩٧٥ قامت لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق في إشاعات عن تجاوزات المخابرات الأمريكية وسوء استخدامها لسلطاتها وأنها استهدفت اغتيال عبدالناصر هي أيضاً. فقد نقل عن آلن دالاس قوله مهدداً: قل للكولونيل ناصر صديقك.. أنه إذا زوّدها .. فسنمزقة إلى نصفين!»، ولايمكن الاستهانة بهذا التهديد لأن أعوان المخابرات الأمريكية في القاهرة أصبحوا أكثر عدداً مما كان لبريطانيا، ولكن اللجنة لم تستطع الحصول على دليل على هذا الزعم، وعلى أي حال فإن «مايلز كوبلاند» الجاسوس الأمريكي ـ لاحظ أن الإنجليز يقولون عليه الجاسوس حيث أنه فعلا لم يكن ضابط مخابرات ـ وأستاذ دس المعلومات الخطأ، يقول أنه أُختير إعطاء جمال عبدالناصر علبة سجائر «كنت» التي كان يدخنها بعد أن تم تسميمها على يدى الدكتور «سيدني جوتليب» رئيس دائرة الخدمات يدخنها بعد أن تم تسميمها على يدى الدكتور «سيدني جوتليب» رئيس دائرة الخدمات التقنية في المخابرات الأمريكية بهادة «بويتلوليزم» التي تضمن القتل بعد ساعة أو ساعتين.

وفى ٢٣ديسمبر ١٩٥٧ أعلن جمال عبدالناصر فى احتفال جماهيرى فى بورسعيد عن الكشف عن مؤامرة أنجلو فرنسية لإعادة الملكية ، وتبين أن الضابط عصام الدين محمود خليل مدير نخابرات القوات الجوية المصرية فى ذلك الوقت \_ قام بتبليغ عبدالناصر بكل

ما طلبته منه المخابرات البريطانية من اليوم الأول ، واستمر في خداعها بناء على تعليات من عبدالناصر الذي أعلن أن بريطانيا دفعت لخليل ١٦٦ ألف جنيه إسترليني ، وأنه قور صرف هذه الأموال تعويضاً للمواطنين المصريين الذين تضرروا من أعمال القصف الذي أصاب بورسعيد من القوات البحرية البريطانية.

\* \* \*

## السد العالى \_ أزمة التمويل

مشروع السد العالى هو مشروع قديم يرجع الفضل فى طرحه إلى المهندس اليونانى «دانينيوس»، وقد سبق أن تقدم به لأكثر من حكومة مصرية قبل الثورة ولكنه لم يكن يلقى أدنى استجابة حتى على سبيل الوعد ببحث المشروع وجدواه الاقتصادية ، وفى عام ١٩٥٣ تقدم بمشروعه من جديد إلى مجلس قيادة الثورة ، ولكنه هذه المرة حظى باهتهام كبير من جانب القيادة الثورية وكلف قائد الجناح جمال سالم عضو مجلس قيادة الثورة بتولى مسئولية هذا المشروع إلى جانب الفنيين فى المجالس والهيئات المتخصصة الذين سيتولون البحث والدراسة...الخ.

لقد سبق أن وضعت القيادة الثورية التى تولت السلطة بعد يوليو ١٩٥٢ قضية التنمية على رأس اهتهاماتها وفي مقدمة جدول أعهاها ، وحرصت على إزالة أية عقبات كانت تعترض مساهمة رأس المال الوطنى أو الأجنبى في التنمية ، كها أصدرت في شهر أكتوبر قانون ، والذي تم بموجبه إنشاء المجلس الدائم للإنتاج كهيئة مستقلة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء ويتولى مهمة بحث ودراسة المشروعات الاقتصادية الكبرى التى يكون من شأنها تنمية الإنتاج على المستوى القومى ، ووضع مخطط وطنى متكامل للتنمية الاقتصادية.

وبدأ هذا المجلس في وضع الدراسات التفصيلية لعديد من مشروعات التنمية في قطاعات الرى والتوسع الزراعي وتكرير البترول وخطوط أنابيب البترول وتنمية الثروة المعدنية والمواصلات وغيرها من القطاعات في إطار رؤية بعيدة المدى للاقتصاد المصرى.

وبالتالى كان من الطبيعي أن يلقى مشروع السد العالى الاهتهام الواجب في مجلس الإنتاج بعد أن تحمست له قيادة الثورة على المستوى السياسي ، وبالفعل تم تشكيل لجنة فرعية تضم عدداً من أعضاء مجلس الإنتاج من الخبراء والفنيين عدداً من أعضاء مجلس الإنتاج من الخبراء والفنيين

برئاسة جمال سالم لإجراء مزيد من البحث والدراسة لهذا المشروع ، وعقدت اللجنة عدة اجتهاعات في مقر مجلس قيادة الثورة بالجزيرة ، حضر بعضها المهندس اليوناني دانينيوس، وإنتهت بعد دراسات مستفيضة إلى الإقرار بجدوى المشروع وضرورة تنفيذه وقدمت أيضاً توصيات بهذا المعنى لمجلس قيادة الثورة الذي وافق من حيث المبدأ على تنفيذ المشروع والبدء في اتخاذ الخطوات العملية في هذا الشأن.

وكانت الخطوة الأولى هى تنظيم سلسلة من المحاضرات عن السد العالى ، وبدأت بمحاضرات وندوات فى نادى ضباط الجيش بالزمالك تحدث فيها عدد من المهندسين المتخصصين وشرحوا أبعاد المشروع وما ينتظر منه من عائد ، كها عقدت سلسلة محاضرات أخرى فى نقابة المهندسين ، وفى جمعية المهندسين المصرية استهدفت كلها تهيئة الرأى العام على المستويات العلمية والسياسية والشعبية لهذا المشروع.

لقد تمثل العائق الأساسى الذى حال دون بحث أو تنفيذ مشروع بهذا الحجم في عهود ما قبل الثورة في غياب الاستقرار السياسى ، على سبيل المثال فقد كان هناك مشروع كهربة خزان أسوان ، وهو مشروع كان محل مزايدة بين الأحزاب في برامجها، وتستخدمه كأداة للدعاية ووسيلة للوصول إلى السلطة ثم سرعان ما يطاح بها ويطوى المشروع في غياهب النسيان لتأتى حكومة حزبية أخرى تجدد نفس السيناريو ، فلها جاءت الثورة بتنفيذ فورى لمشروع كهربة خزان اسوان ، وعملت في الوقت نفسه على إشراك مكاتب استشارية أجنبية في دراسة مشروع السدالعالي إلى جانب الخبراء المصريين الذين يمتازون بقدرات وكفاءات كبيرة وعالمية أيضاً في هذا المجال ، وكل الدراسات أكدت سلامة المشروع من حيث الجدوى الاقتصادية لمستقبل مصر ، وكان من بين من تولى دراسة المشروع بصورة رسمية البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، وقد أعد بالفعل دراسة قدمها يوجين بلاك ، كان ملخصها النك الدولي للإنشاء والتعمير ، وقد أعد بالفعل دراسة قدمها يوجين بلاك ، كان ملخصها أن حالة الاقتصاد المصرى تسمح بإتمام مشروع السدالعالي.

كما جاء خبراء من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية وفرنسا للتنسيق مع المجموعة المكلفة ببحث المشروع ، وتولى كل من المهندسين محمد صدقى سليمان ومحمود يونس وسمير حلمى وأحمد عبده الشرباصى وإبراهيم زكى قناوى وموسى عرفة وآخرين التنسيق مع هؤلاء الخبراء وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لوضع الدراسات المطلوبة حول المشروع.

إن أهم الآثار التي يمكن أن تترتب على السد العالى هو إحداث تطوير هائل في إنتاج الكهرباء الرخيصة \_ أهم فروع البنية الأساسية في الإنتاج \_ وتنمية الاستخدام الموسع للمصادر المائية وهو ما يساعد على إنشاء أول شبكة كهربائية موحدة للبلاد باستخدام

أحدث التكنولوجيا التى توفرت فى ذلك الوقت ، وثمة تنمية أخرى لاتقل أهمية إن لم تزد تتمثل فيها يوفره السد العالى من طاقات ضخمة لتخزين مياه النيل أمام السد ، وهو ما يساعد على حل مشكلة نقص المياه فى سنوات الجفاف وتوفير المياه التى كانت تهدر فى البحر فى مواسم الفيضان ، وحماية مصر من أخطار الفيضانات العالية ، واستصلاح حوالى تسعهائة واثنا عشر ألف فداناً بفضل المياه التى أمكن تخزينها أمام السد وتحويل تسعهائه وثلاثة وسبعين ألف فدان من رى الحياض إلى الدائم إضافة إلى زيادة المساحات المزروعة بالأرز دعها لعائدات التصدير للمنتجات الزراعية ، وفى نفس الوقت فإن اكتهال عملية التخزين التدريجي فى بحيرة ناصر يفتح الطريق لإقامة العديد من المشروعات التكميلية فى التخزين التدريجي فى بحيرة ناصر يفتح الطريق لإقامة العديد من المشروعات التكميلية فى مجلل استصلاح الأراضي والانتقال من الوادى الضيق علاوة على تنمية الثروة السمكية، وتجدر الإشارة إلى أن مشروع توشكى الذي يجرى تنفيذه حالياً يعد فى حقيقته أحد ثهار السدالعالى.

• وقد يكون من المناسب أن أتعرض بشئ من التفصيل لقصة السد العالى:

\* بدأ التفكير في المشروع في نهاية سنة ١٩٥٢ \_ المهندس اليوناني المصرى دانينيوس.

\* بدأ تنفيذ المشروع في ٩ يناير ١٩٦٠.

\* انتهت المرحلة الأولى في منتصف مايو ١٩٦٤ بتحويل مياه النهر إلى قناة التحويل.

\* في منتصف أكتوبر ١٩٦٧ ارتفع جسم السد إلى منسوب ١٧٢ متر ، وانطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالى في ٩ يناير ١٩٦٩ بتشغيل ثلاثة توربينات.

\* في يوليو ١٩٧٠ اكتمل المشروع بتشغيل ١٢ توربين.

\* بلغت تكلفة بناء السد العالى حوالى ٠٠٠ مليون جنيه ، ولو أردنا بناءه اليوم سيتكلف ١٨ مليار جنيه . (حسب تقدير شيخ المهندسين إبراهيم زكى قناوى).

\* السد العالى من رخام الجرانيت والرمال والطمى تتوسطه طبقة صماء من الطين الأسواني

\* السد يغلق مجرى النهر على مسيرة حوالى سبعة كيلومترات إلى الجنوب من سد أسوان القديم ويحول المياه إلى مجرى جديد عبارة عن قناة مكشوفة تتوسطها ستة أنفاق متصلة في نهايتها بمحطة كهرباء مزودة بإثنى عشر وحدة.

\*سعة بحيرة ناصر ١٦٤ مليار متر مكعب منها ٣٠ مليار متر مكعب لاستيعاب الطمى بعد استمرار رسوبه لعدة قرون ، و ٣٧ مليار متر مكعب لمواجهة الفيضانات العالية ، و٩٧ مليار متر مكعب تخيل السعة الحية للخزان التي تضمن تصرف سنوى ثابت مقداره: ٨٤ مليار متر مكعب يخص مصر منها ٥ , ٥٥ مليار ويخص السودان ١٨,٥ مليار ، والباقى ١٠ مليار مقدر أنه يفقد من حوض الخزان بالبخر والتسرب .

| ٥٢٥ متر.                                                     | * عرض مجرى النهر عند موقع السد                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ۰ ۲۸۲ متر .                                                  | * طول السد عند القمـــة                           |
| ١١١ متر .                                                    | * أقصى ارتفاع للسد                                |
| ۰ ۹۸ متر .                                                   | * عرض قاعدة السد                                  |
| ٠٤ متر .                                                     | * عرض الطريق فوق السد                             |
|                                                              | البحيرة:                                          |
| " 1¢A.                                                       | البحكيرة .<br>* طول البحيرة                       |
| ۰ ۵ کیلو متر .<br>۸ , ۱۱ کیلو متر .                          | « فون البحيرة<br>« متوسط عرض البحيرة              |
| ۰ ۹ ۹ ۵ کیلو متر مربع.                                       | * مساحة سطح البحيرة                               |
| ۱٦٤ مليار متر مكعب.                                          | <ul> <li>* اقصى سعة للتخزين في البحيرة</li> </ul> |
| ,                                                            | مجرى التحويك:                                     |
| ٠ ١٩٥ متر .                                                  | * الطول الكلي لمجرى التحويل                       |
| ٠٥١١٥ متر .                                                  | * طول القناة الأمامية المكشوفة                    |
| ٥٨٤ متر .                                                    | * طول القناة الخلفية المكشوفة                     |
| ۲۸۲ متر .                                                    | * طول النفق                                       |
| 7                                                            | * عدد الأنفاق                                     |
| * أقصى تصرف يمكن تمريره بمجرى التحويل ١١٠٠٠ متر مكعب / ثانية |                                                   |
| ۱۵ متر .                                                     | * القطر الداخلي للنفق                             |
| , J.,                                                        | محطة توليد الكهرباء:                              |
| ۱ , ۲ مليون کيلووات .                                        | * مجموع القوة المركبة                             |
| ۱۲                                                           | * عدد الوحدات الكهربائية                          |
|                                                              | * قوة كل وحدة                                     |
| ۰ ۱۷۵ کیلو وات.<br>۵ , ۷ متر .                               | * الضاغط التصميمي                                 |
| · Jus ov, o                                                  | اللباك المعادي                                    |

## القطاع العام والسد العالى:

المقاولون العرب:

حجم الأعمال التي أوكلت لشركة المقاولون العرب في بناء السد العالى لم تتعدى نسبة ١٢٪ بميزانية لم تتعدى ٥ كمليون جنيه من جملة التكاليف التي بلغت ٣٣٠ مليون جنيه .

والمقاولون العرب قامت بأعمال حفر وهدم. ولم يشرف عثمان أحمد عثمان على أى عملية بل كان المشرفون هم أمين عمر وأحمد عوض.

## مصر للأسمنت المسلح:

كان حجم أعمالها ٦٠ مليون جنيه بنسبة ١٨٪ وهو يعادل مرة ونصف حجم الأعمال الذي أنجزته المقاولون العرب.

وأهم الأعمال كالتبطين للأنفاق وبناء محطات الكهرباء والستارة الرئيسية للحقن فقد قامت بها شركة مصر للأسمنت المسلح والهيئة العامة للسد العالى.

إن مشروعا بهذا الحجم كان في حاجه إلى قرار سياسي جرئ ، وكان جمال عبدالناصر يتمتع برؤية إستراتيجية بعيدة المدى ، ولم يكن يتخذ القرار المتسرع ولم تكن موافقته نابعة من رد الفعل ، ومن ثمّ فقد استوعب كل النتائج التي توصلت إليها الدراسات الفنية المتخصصة لمشروع السد العالى وسعى إلى تخويله إلى «حلم قومي» يستأهل أن تجند له كل الطاقات والخبرات لوضعه موضع التنفيذ وبدأ يضعه في جدول أعاله في مناقشاته واجتهاعاته مع كل المسئولين العرب والأجانب كها تداول بشأنه في حواراته المستمرة مع الرئيسين تيتو ونهرو ، وأخذ يبحث عن مصادر لتمويله ، وبدأ بعرضه على البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أكد في تقرير نشره في شهر يونيو ١٩٥٥ جسامة المشروع، و ورد بهذا التقرير أيضا أن مصر اعتمدت ثهانية ملايين دو لار لتنفيذ بعض الأعمال التحضيرية للمشروع وتشمل إنشاء مصر اعتمدت ثهانية ملايين دو لار لتنفيذ بعض الأعمال التحضيرية للمشروع وقسمل إنشاء البنك تقريراً آخر يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على تنفيذ المشروع ، وفي سبتمبر ١٩٥٥ أعلنت بعض الشركات الألمانية الغربية والفرنسية والبريطانية تقدمها بعروض للمشاركة في تنفيذ المشروع في شكل «كونسورتيوم».

لقد بدأ المشروع يحظى باهتهام في الدوائر السياسية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقد اعتبروه فرصة للربط بين دعم خطط التنمية التي بدأتها الثورة من جانب وإقامة نظام إقليمي يضمن المصالح الغربية ويفتح الطريق للتسوية مع إسرائيل من جانب آخر.

وبدأ الاتحاد السوفيتي يدخل كطرف ثالث في التنافس خاصة بعد عقد صفقة الأسلحة التشيكية \_ ففي سبتمبر عام ١٩٥٥ ، وفي نفس وقت إعلان أنباء الصفقة صرح السفير السوفيتي في القاهرة أن بلاده مستعده للمساهمة في بناء السد العالى ، وحدد هذه المساهمة بالمعونة الفنية والمعدات وأموال يتم تسديدها بسلع خلال خسة وعشرين عاما ، وأدى ذلك إلى فزع كبير في الغرب ، وتحركت بريطانيا لتحذير واشنطن من التهديد السوفيتي القادم.

وقد اختار عبدالناصر أن يختبر نوايا الغرب مرة أخرى بعد أن فشلت محاولات الحصول على السلاح منه فبدأ الدكتور عبد المنعم القيسوني وزير الاقتصاد سلسلة من الزيارات للعواصم الغربية وجرت العديد من المفاوضات ، أسفرت عن اتفاق من حيث المبدأ أعلنته الخارجية الأمريكية في ١٦ ديسمبر ١٩٥٥ ويقضي بأن يتولى كل من البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تمويل مشروع السدالعالى بتكلفة تبلغ ١,٣ مليار دولاريتم توزيعه كالتالى:

١ ـ تقديم ٧٠ مليون دولار للمرحلة الأولى في المشروع ( تقدم الولايات المتحدة مبلغ ٥٦ مليون دولار).

٢ ـ تقديم ٢٠٠ مليون دولار للمرحلة الثانية في صورة قرض من البنك الدولى بالإضافة إلى ١٢٠ مليون دولار أخرى كقرض من الولايات المتحدة الأمريكية ومبلغ ٨٠ مليون دولار قرضاً من بريطانيا ، على أن تدفع في صور أقساط سنوية بفائدة ٥٪ تسدد على مدى أربعين سنة.

٣- باقى المبلغ تتحمله مصر بالعملة المحلية.

٤ \_ يضاف إلى ذلك منحتين الأولى من الولايات المتحدة وقدرها عشرين مليون جنيه والثانية
 من بريطانيا وقدرها خمسة ونصف مليون جنيه.

وفى الوقت الذى كانت فيه المفاوضات حول تمويل السد العالى تتخذ هذا المسار الإيجابى على السطح كانت العلاقات السياسية بين مصر من جانب وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر تتخذ مساراً مختلفاً بسبب معركة الأحلاف وصفقة الأسلحة والاعتداءات الإسرائيلية على غزة وغيرها كها أوضحت، وقد بدا واضحاً حرص الدولتين على امتلاك أوراق ضغط على ثورة يوليو تتعارض والإستراتيجية التى إنتهجتها الأخيرة بشأن استقلالية قرارها والإصرار على استكهال التحرر من أية ضغوط أجنبية، وجاءت الشروط التى وضعتها الدولتان لتنفيذ اتفاق تمويل السدالعالى مؤكدة لهذا الاتجاه ، فقد اقترن العرض السابق بالشروط التالية:

١- أن تركز مصر برنامجها التنموي على السد العالى بتحويل ثلث دخلها القومي ولمدة عشر سنوات لهذا المشروع مع فرض رقابة على المشروعات الاقتصادية الأخرى.

٢ ـ وضع ضوابط للحد من زيادة التضخم والإنفاق الحكومي، وفرض رقابة على مصر وفات الحكومة المصرية وعلى الاتفاقيات الأجنبية أو الديون الخارجية. وألا تقبل مصر قروضاً في أخرى أو تعقد اتفاقيات في هذا الشأن إلا بعد موافقة البنك الدولي.

٣- الاحتفاظ بحق إعادة النظر في سياسة التمويل في حالات الضرورة.

وأثارت هذه الشروط غضب الرئيس عبدالناصر ، فقد كانت أشبه بالوضع الذى كان سائداً في عهد الخديوى إسهاعيل ، وأنتج ذلك كله حالة فقدان الثقة في إمكانية معاونة الولايات المتحدة في تنفيذ المشروع ، وانتهى الرئيس إلى تقدير موقف اقتنع به بهذا المعنى، لكنه حرص على تفادى المواجهة لآخر لحظة حتى يتكشف الموقف الأمريكي بوضوح وجلاء وصراحة في ضوء الرسائل المتكررة التي حملتها القنوات الخلفية والزيارات الرسمية للمسئولين الأمريكيين ، والتي أكدت حقيقة واحدة هي إصرار الجانب الأمريكي على التحكم في سياسات الثورة ودفعها إلى مسار يخدم الإستراتيجية الأمريكية ومصالح الغرب في الأساس ، وخاصة فيها يتعلق بالتفاهم مع إسرائيل ، وكان ذلك يجرى بتنسيق محكم مع الجانب البريطاني تكشف أبعاده في أكثر من مناسبة وكها كشفته الوثائق الأمريكية والبريطانية التي نشرت مؤخراً.

وفى هذا الإطار استقبل الرئيس جمال عبدالناصر يوجين بلاك رئيس البنك الدولى، وبعد مفاوضات وافق عبدالناصر فقط على أن يكون للبنك الدولى حقوق معقولة فى تفقد الإجراءات التى سوف تتخذها مصر للحد من التضخم ـ عقد اتفاق أعلن فى  $\Lambda$  فبراير  $\Lambda$  فيمته مائتان مليون دولار على أن يتوقف تنفيذه على التوصل إلى اتفاق آخر مع لندن وواشنطن حول الشروط التى أعلنوها لتقديم المساعدة.

وفى الأسبوع الأول من يوليو ١٩٥٦ استقبل الرئيس عبدالناصر السفير أحمد حسين سفير مصر فى واشنطن فى استراحة برج العرب غرب الإسكندرية ، ودار الحديث حول الموقف الأمريكي من تمويل مشروع السد العالى ، وكان أحمد حسين معروفاً بميوله الأمريكية ، ومن أنصار تطوير العلاقات والتعاون مع واشنطن وقد حاول فى هذا الاجتماع أن يبرر موقف جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي الذي اتسم بالماطلة والتعنت وأخذ يسهب فى تفسير الضغوط التي يتعرض لها من الدوائر الصهيونية وبعض رجال الكونجرس الأمريكي ، ولكن الرئيس جمال عبدالناصر كان يدرك فى قرارة نفسه أن الأمر لايخرج عن حدود المناورة ، وأن أمريكا لن تقدم على المساهمة فى تنفيذ المشروع ، وتمسك

أحمد حسين بموقفه ومحاولاته للتفسير والتبرير ، وبعد أن استمع له عبدالناصر مطولا بادره قائلاً:

« حسنا (قالها بالإنجليزية All Right) سأعطيك الفرصة لكى تثبت شيئاً من أجل مصريا أحمد ، ترجع لدالاس وتقول له إنك قبلت بجميع شروطه ، ثم لاحظ رد فعله ، وحانشوف إيه اللي حايجرى بعد كده؟».

وأسقط في يد أحمد حسين واستفسر من الرئيس عها إذا كان لايريد أن يعدل من الشروط الأم بكية.

فقال له عبدالناصر : « لاتعديل في الشروط ، وأنت مفوض تفويضاً كاملا ومعاك Carte blanche

«إننى قبلت بشروطكم وبأن يتجدد الالتزام الأمريكى تجاه السدالعالى سنوياً ، لكنى أحذرك يا أحمد إياك أن تقول أو تفعل أى شئ يمس كرامة مصر ؟ \* هذا لسبب واضح تماماً هو أننا لن نحصل على السد العالى من الأمريكان».

وتوجه أحمد حسين إلى واشنطن عن طريق لندن ، وعلى خلاف اتفاقه مع الرئيس جمال عبدالناصر أدلى بتصريحات دلت على تخاذل لامبرر على الإطلاق فقد قال:

« إن مصر تقبل بجميع المقترحات المقررة بشأن السد العالى ، وأنها ترجو مساعدتها في بناء السدالعالى ، وتعتمد على هذه المساعدة وتطلبها».

كنا في هذه الأثناء في صحبة الرئيس جمال عبدالناصر في زيارة رسمية ليوغسلافيا عندما أدلى أحمد حسين بهذه التصريحات ، وأعرب الرئيس عن ضيقه : إذ شعر أن مصر قد أهينت، وما كان لأحمد حسين أن يصرح بكلمه قبل أن يقابل دالاس حسب التعليات ويفاجئه بموقفه.

ذكّرت الرئيس بها لدينا من معلومات مسبقة بشأن أحمد حسين ، وتزايد ارتباطاته في هذه الفترة ١٩٥٥/ ١٩٥٦ مع بعض الجهات في أمريكا ، وقد رأيت هذا التصريح بمثابة تسريب للموقف المصرى بشكل مفصل ويحمل معنى التخريب في سياستنا ؛ خاصة وأن الرئيس قد حذره من عدم الإقدام على أي قول أو فعل يترتب عليه المساس بكرامة مصر، فلهاذا تطوع أحمد حسين بهذا الموقف ؟ و لماذا في لندن بالذات ؟ و لماذا قبل اجتهاعه بدالاس في واشنطن؟

<sup>(\*)</sup> اعترف جان بول كالون المستشار القانوني لوفد فرنسا في مفاوضات التأميم مع مصر في شهادته: بأن الغرب ارتكب حماقة بعدم فهمه لهذه النقطة بالذات ، فضلا عن أنه اتخذ موقفا متصلباً بينها أدركت الشركة أن التاريخ لن يعود إلى الوراء، وفضلت التفاوض مع الرئيس عبدالناصر، وقال إن العدوان الثلاثي على مصر سنة ١٩٥٦ كان قمة هذه الحهاقة ، وإن الشركة بذلت جهوداً كبيرة بمساعدة البنك الدولي لإقناع عبدالناصر بالتفاوض ، وقال إن العدوان الثلاثي على مصر سنة ١٩٥٦ كان قمة هذه الحهاقة . إن الشركة بذلت جهوداً كبيرة بمساعدة البنك الدولي لإقناع عبدالناصر بالتفاوض.

خاصة وأنه سمع تقدير محدد من الرئيس جمال عبدالناصر يعرب فيه عن اعتقاده الجازم بأن أمريكا لن تقدم السدالعالي لمصر.

كان رأى أحمد حسين الذى عبر عنه فيها بعد ، أنه قصد المناورة وممارسة الضغط على الجانب الأمريكي ؛ خاصة وأنه ألمح في تصريحاته إلى استعداد الاتحاد السوفيتي لتقديم المساعدة في بناء السدالعالى . والحقيقة أنه لم يجر أي اتصال من جانب مصر مع الاتحاد السوفيتي حول هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد إلا بعد سنة ١٩٥٧ ، وكل ما حققه التصريح هو إعطاء الفرصة لدالاس لأن يعد نفسه جيداً.

وما أن وصل أحمد حسين إلى واشنطن حتى تتابعت الأحداث على النحو التالى:

عندما تسلم دالاس تصريح أحمد حسين سارع بإبلاغ أيزنهاور الذي كان متواجدا في كامب دافيد أثر إصابته بأزمة قلبية، ولإحساس دالاس أنه سيواجه حرجاً شديداً إذا ما أبلغه أحمد حسين رسميا قبول مصر للشروط الأمريكية ،أبلغ أيزنهاور بأن المصريين لايتجاوبون معه البتة ، وأنه يقترح سحب عرض المساعدة في بناء السدالعالي ، ورد أيزنهاور بأنه يفوضه للتصرف بحرية مطلقة وفق مايراه.

تحدد ظهر يوم ١٩ يوليو ١٩٥٦ موعداً لاستقبال دالاس لأحمد حسين في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية ، وبعد دخوله مكتب دالاس بدقائق معدودة أصدر المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية «لينكولن وايت» ، بيانا يعلن فيه سحب العرض الأمريكي لتمويل مشروع السد العالى ، وكان قبل أن يبدأ الحديث بين أحمد حسين وجون فوستر دالاس.

وقد بعث أحمد حسين بتقرير إلى الرئيس عبدالناصر عن اللقاء جاء فيه:

ـ أن دالاس فاجأه عندما هم بالجلوس بقوله أن الولايات المتحدة الأمريكية يا سيادة السفير ستصدر بياناً الآن ، وأننا نأسف لأننا لن نساعدكم في بناء السدالعالي وأن بلاده قد قررت سحب عرضها ؛ لأن اقتصاد مصر لن يستطيع تحمل هذا المشروع.

وهنا حاول السفير أحمد حسين أن يحتج لكن دالاس واصل قراءة ماهو مكتوب أمامه والذي أعد مسبقاً حيث استطرد قائلاً:

« إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن من يبنى السدالعالى - أيا كان ـ سيكسب كراهية الشعب المصرى ؛ لأن الأعباء المترتبة عليه ستكون مدمرة وساحقة ـ وأضاف ـ أنه ليس فى وسع الشعب المصرى أن يتحمل عبء تنفيذ هذا المشروع الضخم ، فمتطلباته تتجاوز ما تستطيع مصادر مصر احتهاله خاصة بعد التزامها بشراء الأسلحة ( يقصد صفقة الأسلحة التشيكية) ، وإننا في الولايات المتحدة الأمريكية لانريد أن نكون مكروهين في مصر، وسوف نترك هذه المنفعة للاتحاد السوفيتي إذا كان يعتقد أنه يريد أن يبني السدالعالى».

- ويضيف دالاس أن بلاده تعتقد أن الاتحاد السوفيتي لايملك المصادر الكافية لإنجاز الشروع ، ولو تعهد بتنفيذه فإن الدول التابعة له ستتمرد عليه حيث أنهم يساعدون مصر بينها يرفضون تقديم المساعدات المهاثلة التي تطلبها هذه الدول.

ـ يؤكد دالاس أن صفقة الأسلحة التشيكية التى عقدتها مصر ستسبب للحكومة الأمريكية حرجاً في شأن استمرار مساعدتها الاقتصادية لمصر ؛ لأن كرامة أمريكا أصبحت الآن في التراب بسبب مزاعم بعض الأصوات في أمريكا بأن وسيلة مصر للحصول على المساعدات هي التشهير بالسياسة الأمريكية ومعارضتها.

- أنه منزعج شخصياً من صفقة الأسلحة خاصة وأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد أثبتت في السنوات الأخيرة صدق نيتها في مساعدة مصر كما لعبت دوراً مهما في التوصل لاتفاقية الجلاء ، والتزمت موقفا غير منحاز بين العرب وإسرائيل ، بل ومارست الضغط على إسرائيل عندما حاولت تنفيذ مشروعاتها في بحيرة طبرية برغم قرار مجلس الأمن بإيقاف هذه المشروعات . وقال أيضاً أن قادة إسرائيل صرحوا له بأن إسرائيل لايمكن أن تنتظر حتى يكمل العرب استعدادهم للقضاء عليها ، كما ذكر النتائج الخطيرة التي تترتب على تمكين الشيوعية من بترول البلاد العربية وحرمان الدول الغربية منه، وأنه شخصياً يجد نفسه محرجاً ومركزه صعب ! لأن إسرائيل ستطالب ولاشك بالحصول على الأسلحة وبضهانات أمريكية ، وستستخدم في سبيل تحقيق مطالبها كل وسائل الضغط التي إن نجحت فسوف تسئ لأمريكا عند العرب.

وفي رد عاجل على هذه الآراء أوضح أحمد حسين مايلي:

\* أنه نقل إلى وزير الخارجية الأمريكي تأكيد الرئيس جمال عبدالناصر بأن صفقة الأسلحة التشيكية ما هي في الواقع إلا صفقة تجارية لاتحمل في طياتها أي طابع آخر.

\* أن مصر لن تسمح بتسرب أى نفوذ أجنبي إليها ، وتحرص كل الحرص على مقاومتها الشيوعية، وأنها قبلت بالعرض التشيكي نتيجة الصعوبات التي واجهتها في الحصول على السلاح من الدول الغربية .

\* ويضيف أحمد حسين أنه دلل في هذه المناسبة على سياسة مصر الواقعية ، والبناءة مذكراً بالدور الكبير الذي قام به الفنيون المصريون لساعدة إيريك جونستون في وضع مشر وعه الخاص بنهر الأردن ، وأن الرئيس جمال عبدالناصر نفسه قد عبر للوفود العربية الأخرى عن تأييده للمشروع ؛ وهو ما ساعد جونستون على إقناع بعضها بجدوى المشروع وسلامته .

قدمت المجموعة آخر دراساتها في عام ١٩٥٥ وخلصت في نهايتها لاقتراح يقضى بالإسراع في وضع القناة تحت السيادة المصرية بالكامل دون أن تستخدم مصطلح «التأميم»، وقد جرت مناقشة الموضوع مع أعضاء مجلس قيادة الثورة، وقد أبدى اللواء عبدالحكيم عامر في جلسة خاصة مع عبدالناصر تحفظه على هذه الفكرة، وكان يرى الاكتفاء فقط بزيادة الرسوم التي تحصل عليها مصر من عائد المرور في القناة ، وأن الاستيلاء على الشركة لا يعد في صالح مصر نظراً لوجود القوات البريطانية في منطقة القناة وأن مثل هذا القرار قد يدفعها للتدخل في الأوضاع الداخلية المصرية و إحباط القرار المصرى ، وكانت تجربة مصدق بتأميم البترول الإيراني مازالت ماثلة في الأذهان .

وعندما عرضت هذه الدراسة لم يكن مطلوباً وقتها اتخاذ قراراً محدداً وإنها كان الهدف هو مجرد عرض الموضوع بصفة خاصة على عبدالحكيم عامر باعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة لاستطلاع رأيه فقط من ناحية المبدأ ، وضعت الدراسة كمثيلاتها في الخزنة.

ومن جانبها قامت شركة قناة السويس فى عام ١٩٥٤ بإيفاد وفد يمثلها برئاسة محام مصرى بارز هو سابا حبشى لإجراء اتصالات مع الحكومة المصرية حول فرص مد امتياز الشركة بعد عام ١٩٦٨ ، والتقى الوفد بالسيد زكريا محيى الدين ثم بالرئيس جمال عبدالناصر لكن لم يتلق ردا شافياً من أى منها.

فى نفس الوقت وضع اهتهام قيادة الثورة بالتعرف على ما يجرى داخل شركة قناة السويس، وكان مجلس إدارتها يضم ممثل أو أكثر للحكومة المصرية لم يكن له أى دور فعلى ، لكنها فى إطار التوجه الجديد حرصت الحكومة على تعيين ممثل لها داخل مجلس الإدارة وتم تكليفه بالتعرف على كل ممارسات الشركة من الداخل.

وفى مارس ١٩٥٦ عندما كان وزير الخارجية البريطانى سلوين لويد يزور القاهرة تطرق الحديث إلى قناة السويس ، وأشار إلى أن بلاده تعتبرها جزءاً من مجتمع البترول فى الشرق الأوسط ؛ فرد عليه الرئيس جمال عبدالناصر أن الدول العربية تتقاضى ٥٠٪ من أرباح البترول بينها تتقاضى مصر فقط ٥٪ من أرباح القناة وأن المفروض أن تعامل مصر معاملة الدول المنتجة للبترول.

هكذا يتضح أن قناة السويس لم تكن غائبة عن التفكير السياسي لثورة يوليو ، بل كانت قيادتها مهيأة تماماً لاتخاذ إجراء محدد سبق دراسته والتداول بشأنه بصورة موسعة ، وكانت المشكلة فقط ترتبط باختيار التوقيت المناسب ، كها أن قوى الغرب وشركة قناة السويس كانت تمعن التفكير في احتهالات هذه الخطوة وسعت بأساليب شتى للحصول على موقف محدد من الرئيس عبدالناصر بشأنها لكنه لم يشأ أن يقدم هذا الرد صراحة ، وجاء القرار

الأمريكي بسحب المساهمة في تمويل السد العالى ليحدد توقيت التحرك المصرى بمنتهى الدقة.

ففى التاسع عشر من يوليو ١٩٥٦ كنا فى طريق عودتنا من يوغسلافيا ، وخلال رحلة العودة بالطائرة من بلغراد ولم تكن رسالة أحمد حسين قد وصلت بعد ، طلب الرئيس منى الاستاع لنشرة الأخبار من إذاعة القاهرة فوجدت أنها أخبار عادية فطلب الاستاع لمحطة إذاعة اله (BBC» فى لندن فإذا بها تعلن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بسحب عرض المساهمة فى تمويل مشروع السدالعالى ، تضيف أن بريطانيا سوف تصدر بياناً بعد قليل ، وقد صدر البيان البريطانى بالفعل بعد ذلك بساعتين.

كان مع الرئيس عبدالناصر على نفس الطائرة في رحلة العودة رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو مصحوباً بوفد كان مقرراً أن يقوم بزيارة رسمية للقاهرة لمدة ثلاثة أيام لاستكمال حواراته مع الرئيس بعد انتهاء الاجتماع الثلاثي في بريوني.

سلمت الرئيس ورقة بالخبر فقرأها ثم ناولها لنهرو ، وكانت مكتوبة بالعربية فاستفسر عن مضمونها فأبلغه عبدالناصر ، ثم انتقل تاركا له فرصة للتفكير \_ وتحدث مع كل من السادة عبداللطيف البغدادي ومحمود فوزي وعلى صبري وهيكل ، وكان رأى عبدالناصر: أن لدينا بدائل للرد عليهم ، ومصر ليست مفلسة كها يقول دالاس ويمكن بجهودها وبمعاونة أصدقائها أن تبني السد العالى وسوف تبنيه ، ومع ذلك فليس من المصلحة إعلان رد فعل فوري.

بعد أن وصلنا للقاهرة تحدث الرئيسان نهرو وجمال عبدالناصر واتفقا على عقد جلسة المباحثات الأولى في الصباح لمناقشة الموقف الجديد بعد أن يكون قد أخذ فرصته للتفكير والتشاور مع معاونيه ، ثم التفت إلى وقال : « بكرة تصحى بدرى وتجيب المجموعة اللي جهزت دراسات قناة السويس ، كل منهم على حدة ولاتستخدم التليفونات أو وسائل الاتصال العادية وتستنى منى تعليهات».

كانت هذه المجموعة كها ذكرت تضم مصطفى الحفناوى وأمين أنور الشريف ومحمد على الغتيت وحلمى بهجت بدوى . وفى الصباح طلب الرئيس تجميع كل الدراسات التى سبق إعدادها على أن نجتمع مع على صبرى لوضع التوصيات التى يمكن بحثها إذا ما أجبرنا على اتخاذ إجراءات تتعلق بإدارة قناة السويس ، ولم يطرح أيضاً هذه المرة كلمة «تأميم».

بدأنا مناقشاتنا ، وتحمس اثنان من الحاضرين هما مصطفى الحفناوى ومحمد على الغتيت الاتخاذ قرار لفرض السيطرة المصرية الكاملة على شركة قناة السويس.

وتركنا على صبرى ليلحق باجتماع الرئيس جمال عبدالناصر ونهرو في قاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى مجلس الوزراء ، ثم انتقل الرئيسان وحدهما إلى مكتب الرئيس جمال عبدالناصر، وعاد على صبرى ليلحق باجتماع الرئيس جمال عبدالناصر ونهرو في قاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى مجلس الوزراء ، ثم انتقل الرئيسان وحدهما إلى مكتب الرئيس جمال عبدالناصر ، وعاد على صبرى بعد ساعة تقريباً ليقول لنا : « فيه كلام حول تأميم شركة قناة السويس ، الرئيس أثار الموضوع مع نهرو ، وإن لم يقله بصراحة بل أشار إلى نوع من أنواع فرض السيطرة المصرية على المرفق. وكان رد نهرو « أن الدول الصغيرة يجب أن تعطى المثل للدول الكبيرة حتى تمنعها من التهادى في شئونها وتبرز قدرتها على الرد . ولكن مغلى القرار يعنى الحرب . فهل انتم مستعدون ؟ على العموم نحن تحت أمركم ، واعتبرونا معكم في أي معركة ستواجهها مصر ، وأنه يتوقع أن مصر مقدمة على ظروف صعبة وقاسية معوف تشغل القيادة ، وأنه يفضل العودة إلى بلاده حتى يترك الوقت للقيادة المصرية لترتيب أمورها واتخاذ القرار الذي يكفل حقها وكرامتها مع تأكيده على استعداده لتقديم أي عون تطلبه مصر». وسافر نهرو فعلا في ذلك اليوم.

بعد توديع نهرو عاد الرئيس جمال عبدالناصر ليعقد اجتهاعاً في مبنى مجلس لوزراء حضره السادة عبدالحكيم عامر وعبداللطيف البغدادى وجمال سالم وزكريا محيى الدين وحسين الشافعى وصلاح سالم وعلى صبرى ، وطرح الرئيس في هذا الاجتهاع لأول مرة فكرة تأميم قناة السويس ، ولقى الاقتراح موافقة جماعية من كل الحاضرين ، وقد طرح في هذا الاجتهاع أيضاً ترشيح الرئيس جمال عبدالناصر للمهندس صدقى سليهان أو المهندس محمود يونس لتولى تنفيذ هذه المهمة.

بعدها طلبنى وقال: «ها نأمم القناة» .. ووافق على ضم المستشار محمد فهمى السيد مستشار الرئيس للشئون القانونية ومساعده المستشار عمر الشريف لفريق العمل ، وقال: «تقعدوا تتكلموا في الموضوع ، وتقول لهم بصراحة اللي حايطلع كلمة برة سيكون لنا معه حساب جامد قوى وعسير ، وتجهز القرار وتحفظه في خزنتك لغاية لما أعطيك أوامز جديدة».

صعدت إلى مكتبى . . ودعوت محمد فهمى السيد للانضهام لمداو لاتنا و تناقشنا في صيغة القرار، وقمت بكتابة الصيغة التى انتهينا إليها بنفسى على الآلة الكاتبة ، ثم توجهت لعرضها على الرئيس جمال عبدالناصر فقال لى : « طيب خليها عندك لغاية لمانتكلم في الموضوع ، وأكد عليهم مافيش حد يفتح هذا الموضوع مع أى مخلوق كأن لم يسمعوا ولم يروا . ».

عدتُ وأبلغتهم بالتعليات ، ودار نقاش من جديد حول ما يجب اتخاذه من إجراءات بعد قرار التأميم ، وطلب المجتمعون الالتقاء مع الرئيس لمناقشة الموقف ؛ فحدد لهم الساعة

السابعة من مساء نفس اليوم على أن يحضروا فرادى ومتفرقين في الفترة ما بين الساعة الخامسة والساعة السابعة حتى لا يلحظهم أحد.

وخلال الاجتماع مع الرئيس طرحوا الأسئلة التالية:

١- هل يتم الاستيلاء على شركة قناة السويس بصورة سلمية أو في إطار تحرك عسكرى؟
 ٢- موقف المرشدين وغالبيتهم من الأجانب إنجليز وفرنسيين وألمان ويونانيين كها يوجد عدد محدود من المصريين.

٣ ضرورة التأكد من احتمال وجود خطوط ربط بين إدارة الشركة وبين القيادة العسكرية البريطانية وقاعدتها في القناة وطبيعة وسائل الربط.

٤- فى ضوء احتمال وقوع عمليات تخريب أو انسحاب للمرشدين ، ماهى البدائل
 الممكنة لتوفير المرشدين مع المحافظة على أمن العملية؟

وتعددت الأسئلة وتشعبت المناقشات فقمنا بتقسيم الفريق إلى ثلاثة مجموعات يتولى كل منها اقتراح البدائل المناسبة للإجابة على عدد من الأسئلة واصلنا عملنا طوال فترة الليل، واقترح اسيا كوديا للعملية هو ـ « فرديناند دى ليسيبس» ـ وركزت المجموعة عملها على وضع الخطط التفصيلية في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية وخطة التحرك شاملة التوقيتات وتوزيع المهام والمسئوليات لكل فرد أو جهاز، وبناء على أوامر من الرئيس انضم للمجموعة عباس رضوان مدير مكتب عبدالحكيم عامر ليكون مسئولا عن المشاركة في التخطيط والتنفيذ في ايتعلق بالنواحي التي ستكلف بها القوات المسلحة وتجهيز الحملة ووسائل الاتصال المرتبطة بتنفيذ العملية.

وخلال المداولات المكثفة أثيرت مسألة جديدة حول ضرورة اختراق الشبكة اللاسلكية لشركة قناة السويس، فقد كانت هذه الشبكة بعيدة المدى وعلى اتصال مباشر بمقر الشركة الرئيسي في باريس وبعدد من العواصم الأوروبية، وتتبادل بعض رسائلها وفق شفرة خاصة بها، وقد وجه عبدالناصر في مرحلة التحضير إلى ضرورة التقاط جميع الرسائل والإشارات الصادرة عن هذه الشبكة وتجميعها ودراستها وتحليلها لمعرفة حقيقة ما ترسله إلى رئاستها أو إلى الأفرع الأخرى وما يصل إليها من احتياجات وتعليات سواء من رئاستها أو أية جهة أخرى.

وهنا يجب أن نذكر تفاصيل أمور تجسد قدرات وذكاء الإنسان المصرى ، فقد ساهم في التقاط هذه الرسائل اللاسلكية المشفرة وغير المشفرة كل من جهاز المخابرات العامة والمباحث العامة ، وتم تشكيل طاقم من ضباط الجهازين كانوا يعملون ليل نهار في مكتب صلاح الدسوقي أركان حرب وزارة الداخلية في ذلك الوقت منهم عبدالفتاح رياض

وآخرون ، وكان يصاحبهم دبلوماسى من وزارة الخارجية المصرية متخصص فى شئون الشفرة والرمز، وظل هذا الفريق يواصل عمله مستخدما ماكينات فك شفرة حديثة جداً بعضها لم يأت بالنتائج المرجوة ، فاستخدموا عقولهم فى محاولات لكسر هذه الشفرة ، وتمكنوا من تحقيق نتائج باهرة بفضل من الله ثم عرق هؤلاء الضباط.

وفى الحقيقة فقد أفاد النجاح فى هذه العملية فى توفير كمية ضخمة من المعلومات المهمة أمكن الاستفادة بها فى الدراسات التى أعدت بعد إعلان التأميم ، وكان لها دورها فى تحقيق ثلاثة أرباع النجاح لعملية التأميم نفسها . فقد كانت البرقيات المتبادلة تتناول الأوضاع فى مصر بها فيها الموقف العسكرى ، وكان من بينها برقية مختصرة لا تتعدى السطرين أرسلت من رئاسة الشركة فى باريس إلى مركزها فى الإسهاعيلية ، وذلك عقب إعلان الرئيس جمال عبدالناصر قرار التأميم بساعات ، وكان مضمونها هو « أن يتم سحب جميع المرشدين الأجانب من العمل فى قناة السويس فى تاريخ معين». وكان الهدف بالطبع هو تعطيل المرفق وإظهار الإدارة المصرية بأنها عاجزة عن تأمين انتظام المرور مما يستدعى تدخلا دولياً للمحافظة على انتظام المرفق.

وكانت تعليهات الرئيس جمال عبدالناصر فى ضوء ذلك (كان ذلك بعد التأميم)، تقضى بأن يتم الاتصال الفورى بالدول الصديقة، وطلب مساعدتها بإيفاد مرشدين للعمل فى القناة، وسارعت هذه الدول بالفعل ـ وكان فى مقدمتها اليونان وقبرص ـ بإيفاد الأعداد المطلوبة فى أقل من الأربع والعشرين ساعة من طلبهم، بل إن بعض المرشدين الإنجليز والأمريكان رفضوا الانسحاب، وطلبوا التطوع لمواصلة عملهم بعد التأميم إلى جانب المرشدين اليونانيين الذين كانوا يعملون فى القناة فى السابق، ولم تتعرض الملاحة لأى تعطيل\*. وكان هناك بالطبع عدد من المرشدين المصريين أيضاً\*\*

نعود إلى سياق الأحداث ففى يوم ٢٤ يوليو ١٩٥٦ استدعى الرئيس جمال عبدالناصر القائم قام مهندس محمود يونس من سلاح المهندسين إلى مكتبه بمبنى رئاسة مجلس الوزراء وأبلغه للمرة الأولى بالنية لإعلان قرار تأميم شركة قناة السويس فى خطابه الذى سيلقيه بالإسكندرية بمناسبة عيد الثورة يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٦.

<sup>\*</sup> قال جان بول كالون المستشار القانوني لوفد فرنسا في مفاوضات التأميم مع مصر: "إن الشركة العالمية استعدت لكل الاحتمالات السياسية والفنية إلا احتمال التأميم أو قدرة مصر على تشغيل القناة التي أصبحت بعد الاحتلال البريطاني رمزاً للكرامة المصرية ، وفي هذا الجانب تكمن عبقرية الرئيس جمال عبداناصر في إدراكه أهمية القناة كرمز سياسي في الذاكرة الجاعية للمصرين».

<sup>\*\*</sup> جميع الرسائل والاشارات اللاسلكية التى التقطت من شبكة شركة قناة السويس في ذلك الوقت سواء كانت مشفرة أو مفتوحة كذا المحاولات التى بذلت من طاقم الضباط الذين كلفوا بهذه المهمة وكذا تقديرات الموقف ومنها ما كان بخط يد الرئيس جمال عبدالناصر ومنها ما كان لآخرين من المسئولين والخبراء كلها محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري.

وقام عبدالناصر بشرح القضية تفصيلاً ، وأبلغه بملخص الدراسات التي تحت والإحصائيات والتقديرات والمواقف السياسية والقانونية والدولية التي تعطينا الحق في تأميم هذه الشركة والتوقعات المبدئية للآثار المنتظرة نتيجة تنفيذ هذا القرار ، وكلفه بمهمة تولى مسؤولية ترتيبات الاستيلاء على مكاتب ومنشآت الشركة في كل من مدن القاهرة والإسهاعيلية وبورسعيد والسويس ، والعمل على إدارتها عند إعلان قرار التأميم ، كها طلب منه أن يقوم بوضع تصور لما يراه لتنفيذ المهمة في سرية تامة حتى لمن سيتقدم بأسهائهم كمعاونين له في تنفيذ المهمة.

وفى صباح يوم ٢٥ يوليو ١٩٥٦ عاد محمود يونس لمقابلة الرئيس جمال عبدالناصر وعرض عليه الخطوط العريضة لخطته ، وأبلغه الرئيس أن كلمة السر هى «دى ليسيبس». وأن عليه عند سهاعه هذه الكلمة أثناء إلقائه لخطابه بالإسكندرية أن يتحرك فوراً لتنفيذ مهمته على جميع المحاور ، وطلب منه أن يخرج من مكتبه ليتوجه إلى مكتب ليتوجه إلى مكتب سامى شرف بالدور العلوى حيث سيبلغه كافة التفاصيل وباقى التوقيتات الأخرى.

حضر محمود يونس إلى مكتبى واستعرضنا جميع النقاط التى لديه كها أطلعته على كل ما لدى من وثائق ودراسات واتفقنا على مايلي :

1 \_ عليه أن يقابل الصاغ عباس رضوان مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة في كوبرى القبة يوم ٢٥ يوليو ١٥٠٠ الساعة الثالثة بعد الظهر أو كها نقول سعت ١٥٠٠ من نفس اليوم ، ليرتبا معا القوات والحملة اللازمة وترتيب وسائل اتصال بديلة وكذا إخطار القيادات العسكرية المعنية لبذل كافة أنواع المساعدات التي يقتضيها تنفيذ الخطة علاوة على تعين ضباط اتصال ليكونوا تحت تصرفه على مدى الأربع والعشرين ساعة.

٢ ـ أبلغت مدير المباحث العامة وأركان حرب وزارة الداخلية في حضوره بأن يكون مفتشو المباحث العامة في القاهرة والإسهاعيلية وبورسعيد والسويس تحت تصرف محمود يونس أو من ينيبه في جميع ما يطلبه من مساعدات بشرية أو فنية من الآن ولحين صدور أوامر أخرى وذلك لتفادى أي عمليات تخريب أو إخفاء مستندات أو مقاومة من عناصر الشركة الأجانب.

٣\_ أبلغت المخابرات العامة بنفس التعليهات لتبلغ لمكاتبها في منطقة قناة السويس كما طلبت منهم التنسيق مع المباحث العامة والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وقد اختار المهندس محمود يونس لمعاونته من الفنيين المهندسين عبدالحميد أبو بكر ومشهور أحمد مشهور ومحمد عزت عادل، ثم عاد ورشح المهندسين فؤاد الطودى ومحسن إدريس للمشاركة في معاونته، وتمت الموافقة على طلباته وترشيحاته.

ومن هذه اللحظة فتحت قناة اتصال مباشرة ومؤمنة ومستمرة بين سكرتارية الرئيس للمعلومات والمهندس محمود يونس ، وظلت هذه القناة مفتوحة لعدة سنوات بعد ذلك .

وفى يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٦ قبل توجه الرئيس جمال عبدالناصر إلى الإسكندرية لإلقاء خطابه ، اجتمع مع أعضاء مجلس قيادة الثورة فى القطار الخاص الذى أقلهم إلى هناك ، ثم عقد لقاء آخر بعد وصوله للإسكندرية فى استراحة ستانلى مع مجلس الوزراء ، وشاركه عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة وأبلغهم بالقرار الذى يعتزم إعلانه بتأميم شركة قناة السويس ، وقد وافق الجميع على القرار بالإجماع ، ثم توجه لإلقاء خطابه ، واستعرض فيه موضوعات متعددة ، وركز على قصة تمويل السد العالى وربط بين يوجين بلاك مدير البنك الدولى وبين ديليسيبس ، وكان الإسم الأخير \_ كها أوضحت \_ هو الاسم الحركى لعملية التأميم، وقد ردده الرئيس جمال عبدالناصر أكثر من مرة حتى يتأكد محمود يونس تماماً من البدء فى إجراءاته ، ثم أعلن فى نهاية خطابه قرار تأميم « الشركة العالمية لقناة السويس البحرية»، وأكد على تعويض حملة الأسهم عها يملكونه من حصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق عن تاريخ إعلان القرار فى بورصة الأوراق المالية فى باريس ، وأن يتم دفع التعويضات بعد إتمام استلام الدولة لجميع ممتلكات الشركة المؤمة\*.

وأحدث القرار دوياً هائلا في العالم ، وتحركت مظاهرات التأييد والمساندة في مصر والعالم العربي وبعض دول العالم الثالث ، وبدأت الأجهزة والمؤسسات تنسق جهودها بقليل من الحذر بعد كسر حاجز السرية.

تلقى إيدن الخبر أثناء حفل عشاء كان يقيمه لتكريم الملك فيصل الثاني ملك العراق ورئيس وزرائه نورى السعيد \_ فنزل الخبر عليه كالصاعقة ، فبرغم أن كل المخططين البريطانين كانوا يتحسبون لهذه الخطوة منذ وقت طويل إلا أن رئيس الوزراء البريطاني لم يتصور أن يكون رد فعل الرئيس جمال عبدالناصر على سحب تحويل السدالعالى بهذه الجرأة

<sup>\*</sup> كشف جان بول كالون الستشار القانوني لوفد فرنسا في مفاوضات التأميم مع مصر عن أن الغرب شعر بالاستياء لأنه اعتبر أن التعويضات التي ستقدمها مصر \_ وقدرها ٢٨ مليوناً و ٢٠٠٠ ألف جنيه مصرى \_ تافهة جدا ، وتناسى أن أرصدة الشركة في بنوك العالم وممتلكاتها العقارية بلغت أكثر من ٧٥ مليار فرنك بحسابات اليوم ، وهو رقم فلكي ، ولم تطالب بها مصر . وأوضح أن عبدالناصر لم يكترث بالتفاصيل المادية في مسألة التعويضات ، لأن الأهم لديه كان استردار القناة . وأضاف أن المشروعات الكبرى التي تشهدها مصر اليوم في منطقة القناة والوادى الجديد وتوشكي هي مشروعات نابعة من «روح البناء» لدى المصريين وهي الروح نفسها التي كانت وراء عزيمتهم في حفر واستعادة القناة.

و مذه السرعة ؛ فأنهى العشاء على الفور ، ونقل الخبر إلى ضيوفه وتباروا جميعاً في توجيه الأوصاف لجمال عبدالناصر \*.

وانتقل إيدن إلى قاعة مجلس الوزراء ومعه بعض وزرائه ، كما استدعى رؤساء أركان حرب القوات البريطانية والسفير الفرنسي والقائم بالأعمال الأمريكي في لندن وعبر عن الموقف في البداية بقوله: « لقد وضع المصرى إبهامه على قصبتنا الهوائية».

وأخذ يحذر من الإدارة الصرية للقناة وأنها سترفع رسوم المرور ، وأن أوروبا هي التي سوف تعانى من هذا القرار ، وطالب بضرورة التحرك الفورى للاستيلاء على القناة وعدم السهاح لناصر بالفوز بغنيمته.

وأوضح مجموعة المستشارين القانونيين والدوليين الذين انضموا للمجموعة وكان يشاركهم الدكتور حامد سلطان والدكتور مصطفى كامل ـ أستاذ القانون بكلية الحقوق ـ وسفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك وآخرين أن قرار التأميم لايشكل خرقاً لاتفاقية القسطنطينية الموقعة سنة ١٨٨٨ والعبرة بانتظام الحركة في القناة.

وعلى مسرح الأحداث في مصر كان الرئيس جمال عبدالناصر \_ قبل صدور قرار التأميم \_ قد اجتمع مع على صبرى ثم استدعاني وبعدها استدعى كهال رفعت فكهال الحناوى كل على حدة ، وأعطى كل منا تكليفاً واحداً هو القيام بعمل تقدير للموقف حول ما يمكن أن يترتب على قرار التأميم وما هى الاحتهالات المتوقعة ، وطلب أن يقدم كل منا تقديره منفصلا دون التنسيق مع الآخر فيها عدا سامى شرف وكهال الحناوى فقد أعدا تقريراً موحداً باعتبار أن سكرتارية المعلومات والسكرتارية الصحفية يعملان في مكتب واحد.

كها تشاور جمال عبدالناصر مع كل من السادة عبداللطيف البغدادى وزكريا محى الدين وعدد محدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة ، لكنه لم يأخذ رأى عبدالحكيم عامر بسبب سابق اعتراضه على مبدأ التأميم ، ولكنه أثار الموضوع أثناء سفره بالقطار إلى الإسكندرية مع أعضاء مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء حيث أبلغ عامر بالقرار وكان رده: « على خيرة أشه ياريس» ، وسكت ولم يعقب بكلمة وإن بدا على وجهه علامات الاستياء.

<sup>#</sup> صدر في ٢٨ نوفمبر • • • ٢ اعترافات فرنسسية جديدة حول العدوان الثلاثي ١٩٥٦ ، فبعد ٤٤ عاما من تأميم قناة السويس أعلن و جان بول كالون» أن شركة قناة السويس العالمية ارتكبت خطأ بشعا عندما عزلت نفسها عن المصريين ، ولم تلتفت إلى التطور السياسي والاجتماعي في مصر ، الأمر الذي جعل لقرار الرئيس جمال عبدالناصر بالتأميم وقع الصاعقة عليها لأنها لم تتخيل أنه يقدر على اتخاذ هذا القرار.

\_ تم إعداد أربع تقديرات للموقف وبصور مختلفة ومنفردة:

أعد التقدير الأول الرئيس جمال عبدالناصر، وكان يقع في حوالى ست صفحات، وثلاث تقديرات أخرى أعدها كل من على صبرى وكمال رفعت ثم سامى شرف وكمال الحناوى. والتقت التقديرات في نتائجها واستنتاجاتها باستثناء نقطة واحدة تتعلق باحتمالات التدخل العسكرى ضد مصر وتوقيته حيث:

\_ كان تقدير الرئيس أنه يستنتج أنه إذا لم يقع العدوان بعد التأميم مباشرة فإن احتهالاته ستضعف مع مرور الزمن والوقت وبنى استنتاجه على معلومة تقول أن القوة البريطانية المحمولة جوا (قوة الانتشار السريع) موجودة فى أجازة فى بريطانيا خلال شهرى يوليو وأغسطس ، ويصعب تعبئتها خلال هذه الفترة ، وأن القواعد البريطانية فى قبرص وعدن غير مهيأة للتحرك قبل مضى شهرين بعد تاريخ التأميم ، وأن هذين الشهرين كافيان لإفشال أى عمل عسكرى لو تم \*.

\_ كانت تقديرات كل من على صبرى وسامى شرف وكهال الحناوى تتوقع العدوان من جانب إسرائيل ، وكنا نستبعد في تلك الفترة \_ على ضوء المعلومات المتوفرة \_ احتهال التآمر الثلاثي أو اشتراك قوة أجنبية في العدوان.

\_ ترك تقدير كهال رفعت الباب مفتوحاً بشأن احتهالات التدخل العسطرى الأجنبى إلى حين وصول المعلومات التى طلبها الرئيس من قبرص عن حجم القوات البريطانية ودرجة إستعدادها وأوضاعها فى أعقاب قرار التأميم وهو ما نسميه فى العلوم العسكرية، «Order Battle» ، وقد بعثنا لأصدقائنا القبارصة برسالة عاجلة ليوافونا بهذا الاحتياج عن طريق أصدقاء مشتركين كانوا معتمدين بين عبدالناصر الأسقف مكاريوس وعلى رأسهم «لاساريدس».

والثابت أن الرئيس جمال عبدالناصر لم يثبت عند تقدير موقف جامد ، فمع توالى الأحداث واستمرار تدفق المعلومات كان نطاق الرؤية يتسع باستمرار ويعاد التقييم والتقدير من وقت لآخر لدرجة أنه في بعض الأحيان كان تقدير الموقف يعدل في اليوم الواحد مرتين . لكن قناعة عبدالناصر أن القرار لن يمر بالساهل ولابد أن يولد ردود أفعال قوية من جانب الأطراف صاحبة المصلحة ، ويقصد بريطانيا وفرنسا نظراً لتاريخها

 <sup>(</sup> كان ذلك يتفق مع رأى السكرتير العام للأمم المتحدة داج همرشولد عندما قال للدكتور محمود فوزى:
 « لونجحتم في تنفيس البخار المكبوت فإن أى عمل عسكرى سيأتى بعد ذلك سوف يكون فاشلا ، ولو تم فور التأميم لتكررت تجربة مصدق ... ).

الاستعارى في المنطقة وتشعب مصالحها الاقتصادية والسياسية في قناة السويس ، وعملا على قياس ردود الفعل الدولية بدقة : بدأ عبدالناصر يوجه احتياجات عديدة إلى المخابرات الحربية والمخابرات العامة ، وإلى السفارات المصرية في الخارج خاصة في باريس ولندن وغيرها ، والأجهزة الفنية بمتابعة الموقف في الداخل أيضاً.

وبدأ تدفق المعلومات يتزايد وتتضح منه أبعاد الصورة تدريجياً ومن ثمّ تختلف تقديرات الموقف وتتجه إلى تلمس خطوط أكثر تحديداً ، وعلى سبيل المثال كان التقدير في أول أغسطس ١٩٥٦ في قياس أبعاد رد الفعل ووفقاً لما أُعلن من مواقف.

ففي ٢٧ يوليو إكتفت إنجلترا وفرنسا بإعلان إحتجاجها على قزار التأميم ، وفي ٢٨ يوليو تم تجميد أرصدة مصر في بنوك الدولتين مما أعطى مؤشرا لمنحني التصرف\*.

أما فى ٣٠ يوليو فقد شكلت الدولتين قيادة عسكرية مشتركة مما جعل من التحرك العسكرى احتمالاً مرجحاً ، وكان الرئيس جمال عبدالناصر يتعامل مع هذه التطورات بجدية بالغة ولم يأخذها ببساطة أو بتهوين.

فقد كان بعض السفراء يقدرون أن تشكيل قيادة عسكرية يعد فقط استعراض للقوة. لكن عبدالناصر كان يميل إلى الأخذ بالاحتمال الأسوأ وعد الاستهانة مذا الإجراء...

فى ٣٠ يوليو أيضاً صدر قرار الحكومتين فى إنجلترا وفرنسا بتجميد أرصدة مصر المالية فى بنوكها وفى أول أغسطس أصدرت الدولتان بياناً مشتركاً طالب بوضع قناة السويس تحت إشراف دولى ، كها طرح أيضاً مؤتمر فى لندن لبحث القضية فى ١٦ أغسطس ١٩٥٦.

وقد عُقد المؤتمر بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى وضع ترتيبات عملية في إطار النظام الدولي لضهان استمرار سير العمل في القناة وفقا لما حددته معاهدة القسطنطينية ، ودعى لهذا المؤتمر ٢٤ دولة هم أطراف المعاهدة المذكورة والدول الأكثر استعهالا للقناة ، وقد حضرته ١٩ دولة فقط ورفضت مصر المشاركة ، وتولى المندوب الهندى كريشنا مينون عرض وجهة مصر بناء على اتفاق سابق بين القاهرة ودلهي ، بينها سافر على صبرى لمتابعة التطورات من خلال سفارتنا في لندن .

<sup>\*</sup> كان وزير الدفاع موريس بورجيس مونوري يقول «إن بلداً كبلدنا فرنسا تاريخه معمر لم يعامله أحد بمثل السخرية التي يعامل بها الآن . وهو لايستحق أن يعامل بمثل هذا الاستخفاف من قبل شخص (ناصر) لم يتمكن حتى الآن من تقديم الحد الأدنى الضروري لشعبه ، يحق لفرنسا أن تعامل كدولة كبيرة تنتمي إلى مجتمع الأمم المتحدة.

وشهد المؤتمر خلافا حادا منذ بدايته ، فقد كان الهدف الأساسى لبريطانيا وفرنسا هو إجهاض النتائج السياسية لقرار التأميم ، وفي سبيل ذلك كان إصرارهما على إنشاء هيئة دولية أو سلطة دولية تعمل على ضهان حرية الملاحة ، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد تركز اهتهامها على معالجة المشاكل القانونية والفنية المترتبة على قرار التأميم.

وفى ٢٢ أغسطس انتهى مؤتمر لندن بالموافقة على إرسال بعثة للقاهرة برئاسة روبرت منزيس رئيس وزراء استراليا وسميت « بعثة منزيس» ، وكان الهدف منها هو إقناع جمال عبدالناصر بتسليم قناة السويس إلى شركة جديدة خماسية الإدارة تؤول إليها الحقوق والامتيازات الأساسية للشركة السابقة المؤتمة.

وعندما اختار مؤتمر لندن منزيس ليرأس لجنة للتباحث مع مصر كان اختياره مبنيا على كونه ضخم الجثة يتسم بالجرأة والميل إلى التطاول والخروج عن اللياقة في الحديث وقيل أن إيدن كلفه ( بتهويش) جمال عبدالناصر .

وبناء على هذه المعلومات طلب الرئيس إبلاغ رسالة إلى السفارة البريطانية في القاهرة \_ من خلال القنوات الخلفية ، وأن يتولى الاتصال بها في هذه المرحلة محمد حسنين هيكل وصلاح الدسوقي \_ تحذر من أنه إذا تفوه منزيس بكلمة واحدة خارجة أو لجأ لاستعراض عضلاته فسوف يتم طرده على الفور.

ووصل منزيس بالفعل وعندما دخل إلى مكتب الرئيس جمال عبدالناصر وكنا جميعاً وقوفا في مدخل مبنى مجلس الوزراء في شارع القصر العينى وداخل مكتب الرئيس، وعندما جلس منزيس بدأ ضاحكاً، ففهم عبدالناصر أن الرسالة قد وصلته حيث المفروض أن يجلس متجها ويكشر عن أنيابه تنفيذا لوصية إيدن.

بدأ منزيس يتحاور مع عبدالناصر في جوانب لا صلة لها بالمهمة المكلف بها على سبيل التهدئة ، وعندما بدأ يتكلم في الموضوع طلب معرفة وجهة نظر عبدالناصر لكن الرئيس أبلغه أنه يجب أن يسمعه أو لا لكى يعرف النوايا وطبيعة المسائل التى يرغب في إثارتها ، وبعد أن تركه يتكلم حيث بدأ في عرض قرارات مؤتمر لندن التى تطالب بالعودة عن قرار التأميم وقبول الإشراف الدولي و ألا تنفرد مصر بإدارة قناة السويس ، قاطعه الرئيس قائلاً:

« أنت الآن في أرض مصرية وده مرفق مصرى ، ودى إدارة مصرية ، وستظل مصرية ، ولن نحيد عنها ولن نغير القرار».

وانتهت مهمة منزيس بهذا الشكل ، وحسبها عرفنا من القناة الخلفية أن منزيس تأثر بشخصية الرئيس جمال عبدالناصر ، ولكنه قال « أنه لايستطيع أن ينقل انطباعه للحكومة البريطانية»\*.

بدأت بعد ذلك عملية الاستقالات من جانب المرشدين الأجانب من شركة قناة السويس وكان البديل جاهزا ، ففي يوم ١٠ سبتمبر ١٩٥٦ تم تعيين ٤٦ مرشداً منهم ٢٨ أجنبياً من جنسيات مختلفة لكن أغلبهم كانوا من اليونانيين والقبارصة واليوغسلاف والباقي مصريين.

على أثر فشل بعثة منزيس قررت الحكومة البريطانية عرض مشروع على الأمم المتحدة يدعو مصر للتفاوض على أساس مقترحات مؤتمر لندن الأول، ووافقت فرنسا على مسودة المشروع ، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عارضت المشروع وتقرر تأجيل عرضه على مجلس الأمن.

فى ١١ سبتمبر ١٩٥٦ اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة إلى عقد مؤتمر جديد لبحث نظم وأساليب عمل «ناد» للمنتفعين ، وفى ١٣ سبتمبر ١٩٥٦ أعلن أنتونى إيدن فى مجلس العموم البريطاني أن الحكومة البريطانية بالاتفاق مع حكومتى الولايات المتحدة وفرنسا قد قررت إنشاء هيئة مؤقتة للمنتفعين بقناة السويس ، وفى اليوم التالى أعلنت الخارجية البريطانية الدعوة لعقد مؤتمر ثان فى لندن اعتباراً من ١٩ سبتمبر ١٩٥٦ لبحث إنشاء الهيئة المقترحة .

وردت مصر على هذا الإجراء في رسالة سلمها السفير أحمد حسين لوزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس تؤكد فيها مصر بأن تنفيذ هذه الخطة معناه الحرب . .

بينها أعلن الاتحاد السوفيتي بأنه سوف يستخدم حق الفيتو ضد أية محاولة تهدف إلى دفع الأمم المتحدة للقيام بعمل ضد مصر.

<sup>\*</sup> واذكر أن هذا الموقف تكرر أكثر من مرة ومع أكثر من شخصية أجنبية من ختلف البلاد غرباً وشرقاً شهالاً وجنوباً ، بعضها كان يتولى مناصب رسمية رفيعة في بلاده وجاءت إلى مصر تحمل تهديدات أو إنذارات أو مجرد أنها متحفزة لاستفزاز أو إثارة الرجل أو يقابله بروح عدائية نتيجه التأثر بدعايات أجنبية .. الخ ، وسرعان ما كانت تتبدد هذه المشاعر المعادية غالبا وتتحول الجلسة إلى جلسة ودية أو حتى مرحة أو يسودها الاحترام المشوب بالتقدير إن لم يكن الحب .. وقد حضرت مرة لقاء بين عبدالناصر ومراسل جريدة النيويورك الأمريكية سالزبيرجر ، وكان ذلك في فترة الحصار الاقتصادي على مصر ، وقد جاء متحفزا يحمل عددا من الأسئلة التي بعث بها قبل اللقاء وكانت كلها استفزازية ، لكنه خرج بعد لقائه مع مال عبدالناصر مقتنعا بكل كلمة قالها ومنهيا اللقاء بمصافحة حارة جداً معه.

وعقد المؤتمر الثانى فى لندن فى الفترة من ١٩ ـ ٢١ سبتمبر ١٩٥٦ بحضور ١٨ دولة ، أيدت مقترحات مؤتمر لندن الأول ، واقترح دالاس هيئة للمنتفعين بالقناة مع إنشاء إدارة مصغرة بالتعاون مع السلطات المصرية لإدارة القناة ، وطالب بوضع بدائل طويلة الأمد للقناة مثل بناء ناقلات ضخمة ، والمرور عبر رأس الرجاء الصالح ومد خطوط لأنابيب البترول ، واقترح أيضاً إنشاء صندوق مؤقت للهيئة يتم تمويله من الرسوم المحصلة لحين التوصل إلى تسوية دائمة ، وقد وافق المؤتمر على المقترحات الأمريكية.

وفشلت هذه الجهود بدورها في إثناء مصر عن موقفها وبدأت القضية تأخذ مساراً جديداً باستخدام الأمم المتحدة \*.

كانت ساحة المعركة كبيرة وشاسعة ووقف أصدقاء مصربشجاعة إلى جانبها فى كل المحافل الدولية والإقليمية ، ولكن القيادة فى مصر حرصت أيضاً على ترتيب المسرح السياسى والعسكرى العربى لتقويه الموقف العربى، وكها قلت فإن تقدير وقوع العدوان المسلح كان يتزايد من وقت لآخر وفقاً لتطور الأحداث.

وعندما صدر بيان إنشاء القيادة العسكرية المشتركة بين بريطانيا وفرنسا في الأول من أغسطس ١٩٥٦ جرت اتصالات بين مصر وسوريا لبلورة تنسيق عسكرى ـ وكانت الأخبار قد بدأت تتوارد عن نشاط إسرائيل في فرنسا ـ وقد خلصت هذه الاتصالات إلى توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين ـ مصر وسوريا ـ وإنشاء قيادة عسكرية موحدة، وكان السوريون يطالبون في البداية بتعيين قائد سورى على رأس هذه القيادة ، ولكن بعد مناقشات وباعتبار أن مسرح العمليات الأساسي سيكون في الأراضي المصرية قبلوا بتعيين قائد مصرى يكون قادراً على فرض نظام للتحكم والسيطرة على مسرح العمليات.

وكان نظام الحكم في سوريا برئاسة الرئيس شكرى القوتلى يقوم على مشاركة جميع الأحزاب، ففيها الشيوعى وممثلى الإقطاع والرأسهاليين والموالين للسعودية أو لحلف بغداد، وكل منهم يسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لنفسه ولحزبه، وكانت قيادة الأركان العسكرية السورية تضم في أغلبها عناصر قومية ويرأس المكتب الثانى (المخابرات) عبدالحميد السراج، وكان من أكثر العناصر وطنية وإخلاصاً للعروبة إلى جانب مجموعة من العناصر المشهود لها بالكفاءة والوطنية منهم أكرم ديرى مدير العمليات وطعمة العودة

<sup>\*</sup> يقول "باتريس جلينيتا" مدير ندوة بثها راديو فرنسا الدولى حول حرب السويس عام ١٩٨٧، " المؤتمر الدولى الذى عقد في لندن لبحث إنشاء شركة دولية جديدة لتشغيل القناة لم يسفر عن شئ ، كما أن اقتراح دالاس بانشاء هيئة مؤقته للمنتفعين بقناة السويس رفضه عبدالناصر ، لأنه كان يعرف أن الأمريكان لن يدخلوا في اختبار قوة معه"

الله قائد الجبهة الجنوبية وجاسم علوان وجادو عز الدين الذي كان مسئولا عن الجولان وأحمد جنيدي وآخرين.

فى ١٦ من شهر يوليو ١٩٥٦ وكان يوافق الثامن من ذى الحجة ١٣٧٥هـكنت عضواً فى وفد برياسة عبدالحكيم عامر لزيارة المملكة العربية السعودية ، وتم الاجتماع بكل من الملك سعود والأمير فيصل بن عبدالعزيز ـ الملك فيما بعد ـ والأمير سلطان بن عبدالعزيز و وطلب وزير الدفاع والطيران ، وكان محور الحديث هو احتمالات تعرض مصر للعدوان ، وطلب موافقة المملكة العربية السعودية على انتشار الطيران المصرى والهبوط فى الأراضى السعودية إذا ما وقع العدوان\*.

وقد وافق الجانب السعودى ، وعرض تقديم نفس التسهيلات للقوات المسلحة أيضاً مع تأكيد استعدادهم لتلبية أية احتياجات أخرى تطلبها مصر وأذكر الأمير سلطان كان من أكثر المتحمسين لدعم الموقف المصرى دون أية تحفظات ، وترك بحث التفاصيل الفنية للخبراء العسكريين المرافقين وبعد انتهاء المباحثات دعانا الأمير فيصل بن عبدالعزيز لتناول طعام العشاء في قصره بوسط المدينة في جدة ، وكان اللقاء ودياً وأخويا للغاية . وقد قمنا بأداء العمرة في تلك الليلة وتمنيت أن أبقى لأداء فريضة الحج التى كانت قد بدأت شعائرها في ذلك اليوم ، إلا أن التطورات حتمت ضرورة عودتنا في فجر ذلك اليوم إلى القاهرة لتنفيذ ما أتفق عليه في جدة ، ولإبلاغ الرئيس جمال عبدالناصر بتفاصيل المباحثات التي تحت مع الجانب السعودي.

في نفس الوقت حرصت مصر على تأكيد حسن نواياها واستعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع ، لكن الأطراف الأخرى كانت تعمل على تصعيد الموقف باستمرار .

ففى ٢٥ سبتمببر ١٩٥٦ قدم مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن يطلب فيها عقد اجتماع لبحث الأعمال التى تدبرها ضد مصر قوى دولية وخاصة بريطانيا وفرنسا ، وتقدمت الدولتان من جانبهما يوم ٣٠ سبتمبر ١٩٥٦ بمشروع قرار.

<sup>\*</sup> يقول كريسيان بينو وزير خارجية فرنسا: «كان الاسرائيليون مصممون على اقتحام سيناء ولكن كانوا يقولون نخشى أن تقصف مدننا ونخاف من الطيران المصرى ، وطلبوا أن نؤمن لهم دعها عسكريا من خلال قصف المطارات الحربية المصرية ؛ لأنهم لايملكون ما يكفى من الطائرات القاذفة».

كما يقول بورجيس مونورى وزير الدفاع الفرنسى: «كان بن جوريون حريصاً على ألا تكون مدنه تحت مرمى العدو لذا أصر على التمتع ليس فقط بالدعم البريطانى وإنها الفرنسى أيضاً ،كانت قضية التغطية الجوية لاسرائيل في غاية الأهمية ؛ فقد قدمنا حينذاك وحدات فرنسية وألبسناها الزى الحربى الإسرائيلى ، وموهنا طائراتنا بالرموز الإسرائيلية ، وهذه المرة الأولى التى يحدث فيها هذا في تاريخ فرنسا ، ولم يسقط أى من طائراتنا أو طيارينا في ذلك الحين».

لمجلس الأمن حول الأزمة ، واعترض الاتحاد السوفيتي ودول عدم الانحياز ، وبعد مناقشات عسيرة في الفترة من ٥ أكتوبر وحتى ٢٣ منه تم إصدار قرار من ستة نقاط يطالب بحرية الملاحة في قناة السويس واحترام السيادة المصرية وعزل القناة عن سياسة أي دولة، والنص على أسلوب تحديد الرسوم وتخصيص نصيب عادل لتطوير القناة واللجوء للتحكيم في المنازعات التي تنشأ في المستقبل.

وتقدم الرئيس جمال عبدالناصر بخطوة أخرى للأمام استهدفت اختبار المواقف وتفادى الضغوط الدولية على الصعيدين الإقتصادى والسياسى ، فاتصل بالدكتور محمود فوزى أثناء تواجده فى نيويورك وأبلغه بقبول تشكيل مجموعة استشارية دولية \_ وهو الاقتراح الذى عرضته الهند\_لتعمل بالتشاور مع الهيئة المصرية المؤتمة.

وهناك وثيقة بخط يد الرئيس جمال عبدالناصر تشمل ملاحظات وتوجيهات للدكتور محمود فوزى وزير الخارجية حول المشروع الهندى وكيفية إدارة الأزمة في الأمم المتحدة نصها:

# مجلس قيادة الثورة

مكتب الرئيس

كنتيجة للمؤتمر \_ تقوية لموقف مصر تصر على سيادتها

الحجج بالنسبة للتأميم:

- \_عد إمكان إدارة القنال بدون شركة القنال هذه الحجج هزمت.
  - \_ لجنة الخمسة معناها إهمال اقتراح الهند.
- من الضروري إعلان موقف مصر بالنسبة للمسائل الرئيسية لمشكلة القنال.
  - ـ من ناحية يجب أن يقال تأكيد أن مصر تدافع عن سياسة مصر إلى النهاية.
    - \_حقوق مصر في قنال السويس.
    - \_حق مصر في مباشرة إدارة القنال.
- \_ هذا ضرورى حتى لايشك أى إنسان أن مصر ستكون مصرة على إدارة القنال إدارة مصرة.
- يجب اعتبار أنه من الضرورى بطريقة الإقناع تأكيد أن مصر تصمم على مبادئ حرية الملاحة في القنال ومستعدة لمقابلة الاقتراحات التي تهدف إلى إقامة تعاون دولى.

Ready to accept the proposals which have aim for such form of international cop. which will guarantee the freedom of navigation on the canal for the ships of all nations, it would help to quiet those circles in different.

- الدول المهتمة بتأمين حرية الملاحة وفي نفس الوقت فإنها تخيف الذين لايريدون إقامة صراع حقيقي بالنسبة لقنال السويس.

ـ يمكن أيضاً أخذ اقتراح الهند في الاعتبار ، والاقتراحات الأخرى التي يمكن أن تقبلها مصر في مؤتمر لندن.

ـ فى نفس الوقت يمكن إظهار على أى أسس وكيف تسير مصر القنال خاصة لاعتبار إمكان الآتى:

١ ـ موقف مصر بالنسبة لحرية الملاحة نستخدم النقط الرئيسية ١٨٨٨ إعادة تأكيدات مصر في ٥ أغسطس

٢ ـ بيان موافقة مصر على إقامة استشارية مكونة من ممثل الدول المهتمة بالملاحة، موافقة مصر على إقامة:

Definite forms or international coperation in regard of changing the rate tech assistance to forces some form of comn.of Egypt , cop. with the UN In order to define phase who are for inter of canal from these arguments.

- إن مصر مستعدة لاستخدام القنال كسلاح سياسي كعمل مضاد لهذا القول يمكن إعلان المبادئ الأساسية لإدارة القنال من جهة مصر لهذا فإن الحكومة المصرية أقامت هيئة القنال التي لن يكون لها أي عمل سياسي في نفس الوقت يكون صحيحاً إذا قامت حملة كبيرة في الدول الغربية وآسيا من أجل القرار الهندي.

ـ مصر تستخدم نفوذها في إندونيسيا وسيلان وبورما والدول العربية في الشرق الأوسط من أجل أن تؤيد الدول المشروع الهندي ، وفي نفس الوقت يمكن وصف الشركة كمستقلة قانونياً هيئة اعتبارية.

\_ هذه الهيئة ستحافظ على عمل القنال على أساس احترام شديد لمبادئ حرية الملاحة .. المساواة الكاملة لسفن جميع العالم بدون أي تمييز.

- روسيا ليس عندها شك .. إذا كانت مصر تتقبل مع الدول الشيوعية ستؤيد المشروع الهندي.

ـ يلاحظ في ذلك أن التكتيك يكون أحسن إذا كانت الدول العربية والآسيوية أولاً

كل هذا سينزع السلاح من أيدي الإنجليز والفرنسيين والأمريكان . خصوصاً ما يقولونه أن من جانبهم ١٨ دولة وعلى الجانب الآخر ٤ وسيكون لمصر تأييد عام»

(انتهى نص الجزء المتاح من هذه الوثيقة)

وجاء في وثيقة أخرى تعليات بشأن:

\_نشر تحريض الشركة للمرشدين والتعقيب عليه.

\_ تفنيد مشروع دالاس في الصحف.

مهاجمة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إنجلترا بتجميد الأرصدة الموجودة في لندن لاتتمشى مع تصرفات بنك مركزى وله الثقة المالية في الدعوة إلى تكوين المدفوعات بن الدول الإفريقية الآسيوية».

# (انتهى نص الوثيقة)

وفى ١٥ أكتوبر ١٩٥٦ وجه الدكتور محمود فوزى رسالة إلى رئيس مجلس الأمن يعلن فيها قبول الحكومة المصرية لاتخاذ المبادئ الستة التى تضمنها قرار المجلس في ١٣ أكتوبر أساساً للتفاوض حول القناة ، كها أبلغ السكرتير العام للأمم المتحدة في ٢٠ أكتوبر إستعداد مصر لبحث إنشاء هيئة دولية للإشراف على القناة . وتم إبلاغ هذه المقترحات لوزيرى خارجية فرنسا وبريطانيا خلال اجتهاعها مع داج همرشولد و الذي حضره أيضاً وزير الخارجية محمود فوزى ، ورغم توصل الاجتهاع إلى عقد لقاء ثان يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ لبحث التفصيلات إلا أن وزير خارجية بريطانيا وفرنسا عادا من جديد ليؤكدا إصرارهما في مناقشات مجلس الأمن على عرض مطالب لايمكن لمصر قبولها .

وقد وضح أن العملية كلها تسير في طريق التسويف وكسب الوقت ، فقد كانت كل المؤشرات تؤكد أن العدوان المسلح أصبح وشيكا ، وأن الجهود السياسية لا تعدو أن تكون مناورات ومحاولات للخداع والتمويه.

# العدوان الثلاثي

#### المؤامرة الكبرى

تكاثرت نذر الحرب وبدا جليا أن كلا من بريطانيا وفرنسا تعملان فقط على كسب الوقت، ومن ثم أصبحت احتالات الصدام العسكرى تفوق بكثير فرص التسوية السلمية وبخاصة بعد الموقف الذى أظهره مندوبا الدولتين في مجلس الأمن وحرصها على تعويق أي محاولة للخروج من المأزق ونزع فتيل الأزمة.

فى الثامن والعشرين من أكتوبر ١٩٥٦ ـ أى قبل وقوع العدوان بيوم واحد ـ وردت معلومات مؤكدة عن اعتزام إسرائيل شن هجوم عسكرى على مصر ، وقد تجمعت هذه المعلومات من عدة مصادر على النحو التالى:

\_السفير عبدالحميد غالب سفير مصر في بيروت.

\_القائمقام ثروت عكاشة الملحق العسكري المصرى في باريس.

\_القائمقام طيار مصطفى مرتجى الملحق العسكرى المصرى في روما.

\_البكباشي زكريا العادلي إمام الملحق العسكري المصرى في تركيا.

\_ القائمقام إسهاعيل صادق والصاغ محمد المصرى ( مساعدى فيها بعد للشئون العربية) الملحقين العسكريين في ليبيا.

\_ منظمة «أيوكا» (حركة التحرر الوطني في قبرص) بتعليهات من الأسقف مكاريوس شخصاً.

\_ المجموعة ٨٨ من جهاز المخابرات العامة المصرية وكان يرأسها في ذلك الوقت كمال رفعت.

\_المجموعة ٣٢ من جهاز المخابرات العامة المصرية.

\_ مجموعة الخدمة السرية من جهاز المخابرات العامة المصرية.

\_ المكتب الثاني السوري.

ـ المكتب الثاني اللبناني.

قرر الرئيس عبدالناصر إبلاغ هذه المعلومات للقيادة العسكرية ، كها وجه احتياجات للمخابرات الحربية لمعرفة أحدث أوضاع للقوات المسلحة الإسرائيلية ، وهل هناك حشود على الجبهة المصرية أو أية تحركات عسكرية ملفته ، وكان رد المخابرات الحربية يؤكد أن الوضع عادى ، ولايتضمن أية مؤشرات بالهجوم ، وفي الحقيقة كانت وسائل الاستطلاع المتاحة في تلك الفترة ضعيفة وقاصرة ، وترتكز فقط على العنصر البشرى والأساليب اليدوية باستخدام المندوبين والعملاء.

ولم تكن المخابرات العامة قد تمكنت بعد من توفير مصادر جيدة في داخل إسرائيل باستثناء مصدر واحد رئيسي هو رفعت الجهال ( رأفت الهجان) ، وكان مازال في دروى الإعداد ومرحلة التعرف على المجتمع الإسرائيلي ، ولم يثبت إقدامه بعد في الميدان ، بينها كان أحد ضباط المخابرات العامة وهو إبراهيم بغدادي ( من الضبط الأحرار والمحافظ فيها بعد) قد استخدم صحفياً مصرياً يدعى إبراهيم عزت من مجلة روز اليوسف تمكن من إدخاله إلى إسرائيل في عملية خابراتيه بغرض الحصول على المعلومات، ولم يستطع إبراهيم عزت العودة إلا بعد انتهاء العدوان الثلاثي وعن طريق باريس . وبالمناسبة تشير بعض الكتابات إلى أن هذه العملية كانت أول اتصال أو تطبيع مع إسرائيل ، وهو ما يخالف الحقيقة حيث أن عملية إبراهيم عزت كها قلت استهدفت فقط الحصول على المعلومات لصالح المخابرات العامة ، وبتكليف واضح منها ، ولم يكن لها أي بُعد سياسي ولا تستند إلى قرار رئاسي حتى من رئاسة الجهاز نفسه!.

وكان جمال عبدالناصر يتبنى نظرية يقوم بتدريسها في كلية أركان حرب تعتبر أن غزة هي المدخل السهل والمباشر لأى عمل عسكرى من جانب إسرائيل، ومع اقتراب تجمع مؤشرات العدوان حذر عبدالناصر من الهجوم على غزة وطالب بتأمينها واعتبر أن اختراقها يعد مسألة حياة أو موت للقوات المصرية، كها وجه إنذاراً للقوات الجوية بتنفيذ خطة الانتشار في حالة ثبوت التفوق الجوى الإسرائيلي وذلك بالتوجه للسعودية تنفيذاً للاتفاقيات السابقة مع المسئولين فيها، أو إلى بعض مطارات جنوب الوادى، وبها أن مطارات جنوب الوادى لم تكن مهيأة إلا لاستقبال الطائرات الصغيرة فقد كان الانتشار الأساسى يجب أن يكون في الأراضى السعودية، لكن هذا الإجراء لم يتخذ للأسف!

وسوف أعود لهذه النقطة مرة أخرى لاحقاً..

صباح يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ أصدر الرئيس جمال عبدالناصر توجيهات بانتشار جميع الأجهزة الحساسة والسيادية لتحتل أماكن تبادلية وعدم التجمع في مكان واحد ، وقد جرى بالفعل توزيعها على أكثر من موقع ؛ فانتقلت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى

مبنى تبادلى فى حديقة الزهرية بالزمالك أمام نادى ضباط الشرطة ، وانتقل مكتب الرئيس للشئون السياسية وسكرتارية المعلومات إلى المبنى الجديد الذى تشغله حالياً وزارة الحكم المحلى، وهو مبنى تم تجهيزه ضد الزلازل وضد القنابل الثقيلة كها يتوفر فيه ملاجئ وخزائن حديدية تحت الأرض وكان مقراً مناسباً تماماً .

أما مقر مجلس قيادة الثورة فقد كان مقراً تبادليا للقيادة السياسية رغم اعتراض زكريا محى الدين وعلى صبرى وسامى شرف حيث كانت وجهة نظرنا أنه هدفاً مكشوفاً واضحاً، ولكن عبدالناصر أعرب عن تفاؤله واعتزازه بهذا المبنى وأنه يعتبره حافزاً لدفع المعنويات، وأنه قد شهد صدور القرارات المهمة الكبرى في تاريخ مصر الثورة، وقد تم تركيب شبكة اتصالات كاملة وتبادليات بين هذه المواقع وبعضها.

فى نفس اليوم ٢٩أكتوبر ١٩٥٦ وقعت أول غارة بالهجوم على غزة كها حذر الرئيس جمال عبدالناصر ، والذى كان وقتها هو فى منشية البكرى فى اجتهاع مع مبعوث إندونيسى لتسليمه رسالة من سوكارنو.

كان الاتفاق السرى إنجليزى / فرنسى / إسرائيلى ـ كها تكشف بعد عشرين عاماً ـ قد تم في «سيفر»\* ورقتين وقعها ديفيد بن جوريون عن إسرائيل وكريستيان بينو عن فرنسا

#### \* بروتوكول سيفر ٢٤ أكتوبر ١٩٥٦:

١ ـ تقوم القوات الإسرائيلية بخلق حالة صراع مسلح على مشارف قناة السويس لتستغل بريطانيا وفرنسا كذريعة للتدخل العسكري ضد مصر.

٢- توفر القوات الفرنسية الحماية الجوية لإسرائيل ، كما توفر القوات البحرية الفرنسية الحماية البحرية للمياه
 الإقليمية الإسرائيلية.

٣- تصدر بريطانيا وفرنسا إنذاراً مشتركاً لكل من مصر وإسرائيل لوقف أعال القتال والابتعاد عن القناة مع قبول مصر احتلال منطقة قناة السويس احتلالا مؤقتاً بواسطة القوات الأنجلوفرنسية، لحاية الملاحة البحرية فيها.

 3 تقوم القوات الجوية البريطانية بتدمير المطارات والطائرات والأهداف العسكرية المصرية وتحقق السيطرة الجوية في سهاء مصر.

٥ تدافع فرنسا عن موقف إسرائيل في الأمم المتحدة ، وفي نفس الوقت تبذل بريطانيا جهودها ـ بصفة سرية ـ
 بالاتصالات الخاصة لمساندة إسرائيل ، دون أن تكشف علانية عن ذلك حتى لايضار مركزها في الوطن العربي.
 ٢ وبالمقابل تتعهد الحكومة الفرنسية بإمداد حكومة إسرائيل بمفاعل ذرى له القدرة على انتاج القنابل الذرية.

توقعيـــات

عن دولة إسرائيل دافيد بن جوريو ن عن الجمهورية الفرنسية كريستيان بينو

عن المملكة المتحدة باتريك رين وباتريك دين عن بريطانيا ؛ وينص الإتفاق على أن تقوم إسرائيل ببدء الحرب مساء يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ وأن تتدخل بريطانيا وفرنسا للفصل بين المتحاربين والسيطرة على قناة السويس.

## وقد استهدف التدخل الإسرائيلي في العملية تحقيق ما يلي :

١ ـ تحطيم القدرة العسكرية المصرية.

٢\_إجبار المصريين على إدراك أن إسرائيل لاتقهر.

٣\_ القضاء على الفدائيين المصريين بتدمير قواعدهم في سيناء وغزة.

٤\_إجبار مصر على قبول مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس ومضيق تيران.

٥ ـ تعديل رفض مصر المستمر للجهود الإسرائيلية من أجل التسوية السلمية بينهما.

فى مساء يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ صدرت التعليات بتنفيذ خطة الحرب ، وبدأ الهجوم على غزة فتم اجتياحها ، كها احتلت القوات الإسرائيلية ثلاث مواقع فى الكونتلا ورأس النقب ونخل ، ولم يتوفر حتى اليوم معلومات دقيقة عن حقيقة ما حدث فى هذا الهجوم ، بل وقد لوحظ اختفاء يوميات الحرب المتعلقة بهذا اليوم حسب علمى.

وفى ٣٠ أكتوبر ١٩٥٦ تعرض مطار ألماظة الحربي لهجوم جوى ، ورفض عبدالناصر انتقال عائلته إلى منزل بديل فى الزمالك كان تابعا للمخابرات أو إلى منزل آخر فى المرج، وأخذ هو ينتقل ما بين مبنى مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة بالجزيرة ، ومبنى القيادة العامة للقوات المسلحة فى حديقة الزهرية ، وفى الأخير اطلع على الموقف وسير العمليات الحربية ، كما تم ترتيب إقامة دائمة له فى مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة وتولى إدارة الأزمة من هناك مكتفياً بالتواجد فى مجلس الوزراء خلال اللقاءات الرسمية فقط.

في مبنى مجلس قيادة الثورة تم تخصيص أول غرفة في الدور الثانى للرئيس وهي تطل على النيل وعلى فندق شيراتون الجزيرة الحالى ، وغرفة ثانية خصصت كصالون ومكتب وغرفة تابعة لمحمد أحمد السكرتير الخاص ، أما الغرفتين الرابعة والخامسة فكانتا لأعضاء مجلس قيادة الثورة ، الذين كانوا يتواجدون في المبنى ، ويضاف إلى ذلك غرفتى نوم كان الرئيس يقضى فترة الراحة بعد الظهر في إحداهما ، وكان الجناح المقابل والذي يطل على الشارع فكانت تشغله العيادة والأرشيف وضباط الحراسة ، وبعض المكاتب الاحتياطية لسكرتارية المعلومات والسكرتارية الصحفية ، وسكرتارية أعضاء مجلس قيادة الثورة عند اللزوم.

فى صباح ٣٠ أكتوبر ١٩٥٦ عقد اجتهاع فى لندن ضم كل من رئيس وزراء بريطانيا أنتونى إيدن ووزير خارجيته سيلوين لويد ورئيس وزراء فرنسا جى موليه ووزير خارجيته

كريستيان بينو تمهيداً لتوجيه الإنذار وفق الخطة المرسومة ، وفى نفس الوقت بدأت إسرائيل في إسقاط وحدات المظلات في منطقة المضايق في سيناء مما دعى عقد اجتماع برئاسة الرئيس جمال عبدالناصر في القيادة العامة للقوات المسلحة شارك فيه قادة الأسلحة البرية والجوية والبحرية ، وكان من رأي الرئيس استخدام القوات الجوية المصرية لوقف العدو في سيناء. ولكنه فوجئ بارتباك قائد القوات لجوية الذي أشار إلى وجود صعوبات تحول دون تنفيذ هذه الخطة بسبب نقص الوقود في مطار غرب القاهرة الذي يمثل القاعدة الجوية الرئيسية في ذلك الوقت.

في ظهر نفس اليوم ٣٠ أكتوبر ١٩٥٦ صدر الإنذار البريطاني الفرنسي\*، وكان يطلب من كل من مصر وإسرائيل وقف إطلاق النار وسحب قواتهما خلال أثني عشر ساعة إلى مسافة تبعد عشرة أميال شرق وغرب قناة السويس ـ ولم تكن إسرائيل حتى هذا التاريخ قد وصلت إلى قناة السويس، وبدا الإنذار كها لو كان دعوة لإسرائيل للتقدم نحو القناة \_ وأضاف الإنذار أن تقبل مصر بوجود قوات مشتركة للدولتين في منطقة القناة ومدن بورسعيد والإسهاعيلية والسويس لحهاية الملاحة في القناة وإلا ستضطر الدولتان للتدخل بالقوة المسلحة.

كان الرئيس جمال عبدالناصر في ذلك الوقت \_ وكانت الساعة حوالي الثانية عشر ظهراً موجوداً في مبنى مجلس الوزراء وكنت أنا متواجداً مع على صبرى في مكتبه في الدور الثاني وسمعت صوت التليفون المباشر بين على صبرى والرئيس \_ كان نوع من الديكتافون يسمعه من في الغرفة إلا إذا رفعت الساعة فيصبح الحديث قاصراً على المتكلمين فقط ، وقال الرئيس: « يا على الدكتور فوزى حايبعت دلوقتي رسالة إستلمها من السفير البريطاني».

وبعد وصول الرسالة طلب الرئيس عقد اجتماع سريع وطلب الرأى والدراسة ، وبدأ أعضاء مجلس قيادة الثورة يتوافدون على مجلس الوزراء حيث حضر عبدالحكيم عامر ثم

\* الإنذار البريطاني الفرنسي لمصر في ٣٠ أكتوبر ١٩٥٦.

١- استدعى كيرك باتريك سفير مصر في لندن السفير سامى أبو الفتوح وسلمه صورة الإنذار الموجه من
 الحكومتين البريطانية والفرنسية إلى الحكومة المصرية والذي يتضمن طلب :

\_ إيقاف جميع الأعمال الشبيهة بالحربية في البر والبحر

\_ سحب جميع القوات العسكرية المصرية إلى مسافة عشرة أميال عن قناة السويس.

\_ أن تقبل مصر احتلال الأراضي المصرية بواسطة القوات البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية في بورسعيد والاسهاعيلية والسويس.

\_يطلب الانذار الاجابة عنه في الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة يوم ٣١ أكتوبر الحالى، فاذا لم تتسلم حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا هذه الإجابة في الوقت المحدد ، فإنها سيتدخلان بالقوة بالقدر الذي تريانه ضروريا لضهان إجابة مطالبهها . صلاح سالم ـ وكان تم إبلاغ عبدالحكيم عامر بأمر الإنذار تليفونيا ـ كها حضر عبداللطيف البغدادي وحسين الشافعي وزكريا محى الدين وكان موجوداً أيضاً الدكتور أحمد ثروت الطبيب الخاص للرئيس.

لم يبد الدكتور فوزى أى رأى فى الإنذار لا بالقبول ولا بالرفض ، وكان الاتجاه العام لدى الحاضرين هو الرفض وإن اختلفت وسيلة الرفض ؛ هل يغلق المظروف ويرد إلى السفارة البريطاني ويوجه إليه رفضا شديد اللهجة؟.

ولكن ما أن دخل صلاح سالم المكتب حتى فاجأ الرئيس والحاضرين جميعاً بأن خلع غطاء الرأس الخاص به (الكاب)، ووجه كلامه لعبدالناصر قائلاً:

«ياريس أحسن حاجة نستسلم، وأنا لو منك أروح أسلّم نفسي للسفارة الإنجليزية!!». فضحك جمال عبدالناصر والتفت إلى الدكتور أحمد ثروت ـ طبيب الرئاسة ـ قائلاً:

« ياثروت إديله حقنة تهديه». فرد صلاح سالم:

« ياريس أنا أعنى هذا الكلام ، إحنا مش قد الإنجليز والوضع الطبيعي أن نسلم أنفسنا وإنت ياريس عليك أن تروح وتقابل السفير الإنجليزي وتطلب منه المعذرة!!».

فرد عليه عبدالناصر بعنف ووصفه بالجبن ، وفي لحظة الانفعال المتبادلة بين الاثنين دخل أحد السفرجية حاملاً صينية عليها القهوة فأمره صلاح سالم أن يسلمه ملابسه المدنية ، وقام صلاح سالم بلبسها وتقدم من الرئيس قائلا:

« السلام عليكم يا ريس أنا مسافر السويس وسأقاتل من هناك!».

وفعلا غادر المكان وركب سيارته واتجه إلى السويس وانضم للمقاومة الشعبية في السويس، وقام بالفعل من هناك بالتنسيق مع عناصر المقاومة في تنفيذ أول عملية لإغراق سفينة محملة بالأسمنت بهدف تعطيل الملاحة في قناة السويس.

بعد مغادرة صلاح سالم تم الاتفاق بالإجماع على رفض الإنذار ، كما اتفق على تسليم الرد بأسلوب بعيد عن العصبية وهو أن يقوم وزير الخارجية محمود فوزي باستدعاء السفير البريطاني ويبلغه برفض الإنـذار\*.

<sup>#</sup>استدعى الرئيس جمال عبدالناصر في الساعة العاشرة من مساء يوم ٣٠ أكتوبر ١٩٥٦ سفير المملكة المتحدة في القاهرة السير همفري تريفيليان وأبلغه برفض الحكومة المصرية للإنذار البريطاني الفرنسي وقال له إن الإنذار الذي وجهته بريطانيا باسمها واسم فرنسا إلى الحكومة المصرية اليوم لايمكن قبوله بأى حال بل تعتبره اعتداء على حقوق مصر وكرامتها ويعدامتهاناً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ففي الوقت الذي تدافع فيه عن نفسها داخل أراضيها ضد =

رفضت إسرائيل بدورها الإنذار لأنها كانت قد بدأت العمليات العسكرية وفق مخطط سبق الاتفاق عليه مع البلدين بريطانيا وفرنسا ، وكان الهدف هو تمكينها من تحقيق أهدافها\*.

ولابد أن أشير هنا إلى أنه عندما وقعت الغارة الجوية على مطار ألماظة يوم ٣٠ أكتوبر ١٩٥٦ أدرك الرئيس عبدالناصر أن هناك معركة تستهدف إسقاط النظام ، وليس مجرد إلغاء قرار التأميم أو فرض السيطرة على قناة السويس ، فحجم العمليات العسكرية وما صاحبها من تحركات فرنسية بريطانية معلنة حتى قبل وصول الإنذار كانت تؤكد أن الهدف النهائى هو إسقاط نظام ثورة ٢٣ يوليو.

ففى • ٣ أكتوبر ١٩٥٦ تقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولى تشير إلى العدوان الإسرائيلى وما أعقبه من إنذار بريطانى فرنسى ، وتقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع قرار يدعو إلى وقف القتال فوراً بين مصر وإسرائيل وانسحاب الأخيرة إلى خط الهدنة ، ومطالبة جميع أعضاء الأمم المتحدة بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها فى منطقة النزاع ، وتجنب تقديم أى مساعدات لإسرائيل ما لم تمثل للقرار.

في اليوم التالى قدم الاتحاد السوفيتي مشروع قرار آخر لمجلس الأمن يتطابق والمشروع الأمريكي ، لكن بريطانيا وفرنسا استخدمتا حق الاعتراض (الفيتو) لإفشال التوصل لأي قرار بل وتقدمت فرنسا بمشروع قرار مضاد يدين مصر لمساعدتها الثورة الجزائرية . ودفع هذا التطور بداج همر شولد السكرتير العام للأمم المتحدة إلى عرض استقالته من منصبه احتجاجاً على التدخل البريطاني الفرنسي السافر ضد مصر ، وألقى بيانا يدين فيه الدولتين وأنها تسببتا في ضياع الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار لإقرار مبادئ التفاوض حول مشكلة قناة السويس نتيجة توجيه الإنذار ، وطالب الدول الأعضاء باحترام الأمم المتحدة لكن لم تتم الموافقة على استقالته ، وكان ذلك تعبيراً عن التضامن مع مصر ورفض العدوان عليها.

دفعت هذه التطورات بالرئيس جمال عبدالناصر لإعادة تقييم الموقف ، وكان قراره هو رفض إتاحة الفرصة لهذه القوى لتحقيق أهدافها بأية صورة والحرص على استمرار الثورة

<sup>=</sup> العدوان الإسرائيلي تتحفز بريطانيا وفرنسا للعدوان على المعتدى عليه . وأنذره الرئيس جمال عبدالناصر بأن مصر لايسعها إزاء أي عدوان عليها إلا أن تدافع عن حقوقها وكرامتها . كها استدعى الرئيس جمال عبدالناصر القائم بالأعهال الفرنسي في القاهرة جي روشيه وأبلغه رفض مصر للإنذار البريطاني الفرنسي.

<sup>\*</sup> كانت الخطة المرسومة أن يقوم الجيش الاسرائيلي بمساعدة الطيران الفرنسي بالهجوم على سيناء في إطار ما يسمى بعملية «قادش» والوصول إلى منطقة القناة واحتلال سيناء بالكامل ، في نفس الوقت ينتظر «لوى ونجان» ــ مستشار وزير الدفاع الفرنسي ــ الذي كان موجوداً بإسرائيل انتهاء مدة الانذار ، كذريعة لتدخل عسكري بريطاني ــ فرنسي.

مها كلف الأمر ، وكانت حسابات القوى التي يرتكز عليها تشمل القوات المسلحة المصرية وقدرتها على الصمود في مواجهة العمليات المنتظرة ، والجبهة الداخلية وتحاسكها إلى جانب الدعم العربي الواسع وخاصة من جانب القوى الوطنية الشعبية والحاكمة في كل من سوريا ولبنان والأردن والسعودية.

وعندما بدأت العمليات أجرى الرئيس جمال عبدالناصر تقييمه السريع للموقف العسكرى وخرج بنتيجة سلبية حيث أدرك أن القوات المصرية لايمكنها مجابهة العدوان ووقفه ؛ فانتقل إلى بديل آخر هو المقاومة الشعبية بأبعادها المسلحة والإعلامية ، وعمل على أن تمتد أيضاً إلى صعيد مصر كله في شكل مظاهرات واحتجاجات ، ومن هنا جرى التفكير في توزيع السلاح على الشعب المصرى باعتبار أنه في حالة وقوع هزيمة عسكرية ودخول قوات الاحتلال إلى القاهرة فيجب أن تدفع ثمناً غالياً.

بدأ الرئيس في اتخاذ سلسلة من القرارات الهامة:

جاء أولها من منطلق حساباته العسكرية لأهداف العدوان ، والتي أدرك من خلالها أن القوات المعتدية تعمل على تطويق الجيش المصرى في سيناء عملا على إبادته ، وكان أسلوب القيادة العكسرية في إدارة المعركة يساعد على ذلك برغبتها في تحقيق انتصار سريع محا دفعها إلى تحريك قوات كبيرة إلى سيناء وجعلها هدفاً سهلاً للغارات الجوية وأوقع في صفوفها خسائر كبيرة، ومن ثم فقد تدخل الرئيس عبدالناصر وأصدر قراره بسحب القوات المسلحة المصرية من سيناء إلى غرب القناة \* ؟ تفاديا لمزيد من الخسائر التي ستنجم حتما عن وقوعها

القاهرة بحيث يتم ذلك قبل أول ضوء يوم ٢ نوفمبر.

<sup>\*</sup> قرار القائد العام للقوات المسلحة بسحب القوات إلى غرب القناة سعت ٢٢٠٠ يوم ٣١ أكتوبر ١٩٥٦ : ١ ينقل المجهود الرئيسي للقوات المسلحة المصرية إلى غرب قناة السويس للتمسك بمنطقة بورسعيد السويس \_

٢\_ تخلى القوات المسلحة المصرية من سيناء إخلاء كاملاً إلى غرب القناة ، وتتخذ الإجراءات اللازمة لسحب القوات المسلحة في قطاع غزة ورفح والعريش وشرم الشيخ وقوات الاحتياطي المدرع والاحتياطي المشاة للقيادة الشرقية.
 ٣ـ تنتقل رئاسة الفرقة الرابعة المدرعة والمجموعة الثانية المدرعة إلى غرب القناة وتعمل كاحتياطي استراتيجي هناك.

٤\_ تقتصر أعمال الدفاع الجوى على أعمال المدفعية المضادة للطائرات والدفاع الجوى السلبي.

٥\_ تنتقل الطائرات إلى المطارات الجنوبية توطئة لإقلاعها إلى قواعد صديقه خارج الجمهورية.

٦- تقتصر أعمال القوات البحرية على تنظيم الدفاع عن الساحل والقيام بالدوريات والاستطلاع البحرى في المياه الإقليمية.

٧\_ تُنظيّم قوة النضال الشعبي الموضوعة تحت قيادة الجبهات والمناطق العسكرية ، وتنسق أعهالها مع عمليات القوات العسكرية ، وتركز الجهود المشتركة للدفاع عن المدن والقرى إلى آخر طلقة وآخر رجل .

لواء أركان الحرب قائد عام القوات السلحة محمد عبد الحكيم على عامسر

بين حصار القوات الإسرائيلية من الشرق والقوات البريطانية والفرنسية ـ التي أُنزلت جوا في منطقة قناة السويس ـ من الغرب ، وكان قرارا سياسياً ناجحاً بكل المقاييس ساعد على حماية الجيش المصري وإفشال أهداف القوى المعتدية.

كان القرار الثانى هو تصعيد المقاومة الشعبية ؛ ففى أول يوم للعمليات العسكرية البريطانية الفرنسية المشتركة ، أصدر تعليهات بفتح كل مخازن الأسلحة والذخيرة الموجودة فى القاهرة ، وتم شحنها فى مئات اللوارى التى انتشرت فى أحياء القاهرة وبعض المحافظات القريبة مثل القليوبية والغربية والشرقية والجيزة.. الخ.

كها أصدر الرئيس جمال عبدالناصر توجيهات بإعداد مقر احتياطى لرئاسة الجمهورية في أسيوط بحيث يتم الانتقال إليه في حالة نجاح العدوان باحتلال الدلتا كها كانت تنص على ذلك الخطة «روديو» ، والتى سبق أن حصلنا عليها من أرشيف سرى خاص بداخل مبنى الكنيسة الإنجليزية في قصر النيل في نهاية ١٩٥٤ ، وكانت ترتكز على إعادة احتلال القوات البريطانية للجمهورية عندما تقتضى الضرورة ذلك ..كها أصدر توجيهاته بتعزيز التسليح والتحصينات في باقى المحافظات ...، وكانت كلمة السر لعملية توزيع السلاح هى «حنحارب».

شمل توزيع السلاح جميع أفراد الشعب مها اختلفت مشاربهم، ولم يسأل أى فردعن هويته أو انتهائه السياسى أو العقائدى عند تسليمه السلاح، وكان يصحب عملية التسليح فقط التوعية بتعليهات الأمان في التعامل مع السلاح . . وتم بالفعل توزيع مايقرب من مليونى قطعة سلاح . في نفس الوقت شارك متطوعين من كافة شرائح المجتمع من ضباط وجنود جيش إلى ضباط وجنود من الشرطة إلى المتطوعين المدنيين منهم المحامين والأطباء والمهندسين ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والشباب من عناصر الفتوة بنين وبنات وطلبة الجامعات والمعاهد والمدراس الثانوية والعهال والفلاحين . . .

كانت الروح الوطنية تشكل نسيجا بديعاً يجمع كل هؤلاء .. وأود أن أشير باعتزاز وفخر إلى أنه بعد أن هدأت الأمور ، وتم جلاء القوات البريطانية والفرنسية أمكن جمع كل الأسلحة بالكامل دون أن ينقص منها قطعة واحدة اللهم إلا الأسلحة التي استخدمت داخل بورسعيد نفسها وهذه أيضاً لم يفقد منها إلا القليل جداً.

كانت المقاومة في منطقة القناة تعمل وفق تنظيم محكم تحت إشراف الرئيس وتولى القيادة المباشرة كل من زكريا محى الدين وكمال الدين حسين وصلاح سالم يعاونهم على سبيل المثال لا الحصر كل من:

كمال الدين رفعت عبدالفتاح أبو الفضل سعد عفرة محمد فائق سمير غانم لطفى واكد محمود حسين عبدالناصر فريد طولان صلاح الدسوقى ومجموعة من ضباط الشرطة بالإضافة إلى مجموعة من ضباط الصاعقة المصرية منهم جلال هريدى أحمد عبدالله حسين الفار وآخرين .. إلى جانب العديد من العناصر المدنية وكان من ضمنهم سيدات مثل أمينة شفيق من جريدة الأهرام التي سافرت إلى بور سعيد بصحبة بعض السيدات وقد دخلنها فعلا عن طريق التسلل عبر بحيرة المنزلة.

عندما اشتعلت المقاومة فى بورسعيد اتخذ الرئيس جمال عبدالناصر قراره بالذهاب شخصياً إلى المدينة الباسلة للإطلاع بنفسه على ما يجرى فيها ، ولكن كل المحيطين به أعربوا عن اعتراضهم على هذا القرار حرصاً عليه ، وما أذكره الآن أثناء قيامى بعرض تقرير المعلومات عليه فى مبنى مجلس قيادة الثورة وكنا ساعة المغرب تقريباً لاحظت أنه يجرى المعلومات عليه فى مبنى مجلس قيادة الشبب فجاءنى الرد أن الرئيس متوجه إلى منطقة القناة، وعداد بعض السيارات تساءلت عن السبب فجاءنى الرد أن الرئيس متوجه إلى منطقة القناة، ولما دخلت مكتب الرئيس قال لى أنا رايح أشوف بنفسى ماذا يجرى هناك ولا أعرف إن كنت سأشاركهم المقاومة ، وهو ما أتمناه أم سأضطر للعودة؟.

وعلمت أن كلا من عبد اللطيف البغدادى وزكريا محيى الدين وحسين الشافعى سيرافقون الرئيس ، وكان موقف صلاح سالم قد استقر في مدينة السويس وكال الدين حسين يتولى المقاومة في الإسباعيلية ... تحركت السيارات فعلاً حوالى الثامنة والنصف مساء وعدت إلى مكتبى في مبنى مجلس الوزراء وقد وصل الرئيس إلى مدينة الإسباعيلية حيث قابله كال الدين حسين وكال الدين رفعت اللذان اعترضا على قرار الرئيس وعملا على إثنائه عن مواصلة السفر إلى بورسعيد وقالا له : « إحنا المسئولين عن هذا الخط ، وأنه من الخطر التقدم بعد الإسباعيلية ، ومن رأينا أن تعود إلى القاهرة حيث أن قيادتك من هناك أجدى بكثير من تواجدك في رقعة ضيقة من أرض المعركة التي هي أرض مصر كلها والعالم العربي كله ، وأن وسائل الاتصال هنا تكاد تكون معدومة كما أنه لايوجد أي وسائل للإعلام ، وأن وجودك هنا يعد خطأ على المستويين التكتيكي والإستراتيجي»، شارك الحاضرون في هذه المناقشات واستقر رأيهم على ضرورة عودة الرئيس إلى القاهرة وعاد بالفعل بعدما اقتنع بوجهة نظرهم.

صاحب المقاومة المسلحة حركة مقاومة إعلامية نشطة شارك فيها جميع الصحفيين والأدباء ورجال الإعلام والفنانين والمبدعين .. تطوعوا من تلقاء أنفسهم كل يعرض إمكانياته واستعداده للمشاركة في هذه المعركة الوطنية.

كانت مؤسسة روز اليوسف بمثابة بؤرة للنضال الوطنى ، ومصدر إشعاع خطير للغاية الكل يعمل .. والكل يبدع .. والكل يبدى أفكاره تصب فى إذكاء المعركة كان هناك صلاح جاهين وصلاح حافظ وحسن فؤاد وأحمد حمروش وفتحى غانم وأحمد بهاء الدين وعبدالغنى أبو العينين و أحمد عباس صالح و راجي عنايت ومحمود المراغى وجمال كامل ومنير عامر ونجاح عمر يشاركهم منير حافظ وإبراهيم بغدادى وآخرين من الأبطال الذين قد لاتسعفنى الذاكرة الآن بأسهائهم هذا بخلاف مجموعة العهال الذين كانوا يعملون فى الطابع وعلى رأسهم عم حسن وعهال التوزيع الخ ، وكانت هناك مثلها فى وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وبؤرة ثالثة فى مصلحة الاستعلامات التى كانت منشأة حديثاً ، ورابعة فى الصحف اليومية الأهرام والأخبار والجمهورية والإذاعة المصرية وصوت العرب .. علاوة على عناصر عديدة يصعب إحصاؤها أو تفضيل واحد منها على الآخر ..

لم يتخلف أحد وكل منهم أعطى ربها بها يفوق طاقته في التحرك داخلياً أوخارجياً مع الأصدقاء والمؤسسات ، وعلى سبيل المثال فقد تم إيفاد الصحفى مصطفى أمين إلى بيروت حيث اصطحب معه سعيد فريحة الصحفى اللبنانى المشهور بحبه لمصر وثورة يوليو و و اتجها إلى لندن لمخاطبة الرأى العام البريطانى ، ودحض ما تدعيه وسائل الإعلام هناك ضد مصر . . وتم أيضاً إيفاد عناصر أخرى إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، والبعض منهم سافر على نفقته الخاصة ... وكانت إذاعة صوت العرب بجميع كوادرها ، وصوت أحمد سعيد يحرض ويجمع أبناء الأمة العربية من القاهرة وباقى الإذاعات الموجهة وإذاعات الدول العربية شعلة لاتنطفئ من الوطنية والقومية العربية المتضامنة مع القضية المصرية.

تصادف أن تعرضت هوائيات الإذاعة المصرية فى أبو زعبل للقصف الجوى صباح يوم الأول من نوفمبر ١٩٥٦ ، وأدى ذلك إلى انقطاع الإرسال الإذاعى ، وكان الرئيس جمال عبدالناصر متواجدا فى مكتبه بمجلس الوزراء وقرر أن يؤدى صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف..

طلبني الرئيس بعد أن أبلغته بضرب هوائيات الإذاعة المصرية وقال : « تقدروا يا سامي تشغلوا الإذاعة على الأقل في حدود دائرة مدينة القاهرة؟

فقلت: « يافندم ما أقدرش أعطى سيادتك رد إلا بعد إجراء بعض الاتصالات مع الفنين في الإذاعة وعموماً سيادتك إديني دقائق لمعرفة الموقف بالضبط...

قال الرئيس: « يا سامي حانصلّي الجمعة في الأزهر إن شاء الله .. شد حيلك..».

بعد اتصالات تليفونية فورية مع الفنين حضر إلى مكتبى على عجل كل من محمد أمين هماد مدير الإذاعة والمهندسين عز الدين فريد وصلاح عامر ومحمد الشافعى والمذيع فهمى عمر، ثم جاء بعد قليل جلال معوض، وأبلغونى أنه يمكن البث قبل صلاة الجمعة بشرط توفير خطوط تليفونية بشكل فنى معين لو أمكن ترتيبه مع مصلحة التليفونات بصفة عاجلة، أما عن الهوائيات فجارى بالفعل إصلاح بعضها بها يؤدى لاستمرار الإذاعة في حدود دائرة مدينة القاهرة. وبالفعل اتصلت بالدكتور محمود رياض مدير التليفونات ولما أبلغته بالمطلوب قال لى أنه توقع مثل هذا الأمر فأرسلت له على الفور المهندس عز الدين فريد لمقر المصلحة في شارع رمسيس لإنهاء الترتيبات الفنية ، وقد اكتشف أن هناك خط تليفوني بين أبو زعبل ودار الإذاعة في شارع الشريفين لم يتعرض للتلف ، وتم الاستفادة بلذوني بين أبو زعبل ودار الإذاعة في شارع الشريفين لم يتعرض للتلف ، وتم الاستفادة بهذا الخط وكان الجانب الآخر في محطة أبو زعبل المهندسين صلاح عامر والجارحي القشلان بمنا أمكن المنتبي مع زملائهم الآخرين من تفعيل الخطين الآخرين اللذين أمكن حلال ساعة ونصف أو يزيد قليل ، أمكن استئناف إرسال الإذاعة في دائرة قطرها عشرين كيلومتراً.

ونفذت أول تجربة .. تكلم من خلالها لأول مرة منذ انقطاع الإذاعة فهمي عمر مردداً «هنا القاهرة» ثم توجه مع زميله جلال معوض إلى الجامع الأزهر الشريف لإجراء التجارب والاستعداد لاستئناف الإرسال الإذاعي من هناك تمهيداً لإذاعة صلاة الجمعة منه.

عملنا بعد ذلك كإجراء احتياطي على اختبار قوة الاستماع فطلبت مفتش المباحث لمدينة القاهرة اللواء يوسف القفاص الذي عمل على تكليف ضباط الإدارة في جميع أقسام القاهرة بالتبليغ عن قوة الاستماع والوضوح لإذاعة القاهرة التي تبث من مكتبى بمبنى مجلس الوزراء ومن الجامع الأزهر الشريف . أثناء المكالمة هذه اتصل أحد ضباطه به مبلغاً إياه أن الأذاعة عادت للإرسال وأن فهمي عمر يقول هنا القاهرة ويردد أناشيد وطنية.

توجهت إلى مكتب الرئيس عبدالناصر وأبلغته بالنتائج التي وصلنا لها وتمام استئناف الإذاعة ، فأعرب عن سعادته وأمتنانه لكل من شارك في هذا العمل ، وكان أحمد سعيد مدير صوت العرب قد لحق بالمجموعة المتواجدة في مكتبى فور أن سمع «هنا القاهرة» وانضم لفريق العمل من المذيعين والفنيين.

بقى طاقم الفنيين بمكتبى للإشراف على التجهيزات الفنية والعمل على تقويتها بواسطة بعض الأجهزة التى أمكن الحصول عليها من نخازن الإذاعة والتليفونات وذلك حتى عودة الرئيس جمال عبدالناصر ونخاطبته الشعب المصرى والعالم أجمع من خلال الإذاعة

ووكالات الأنباء التي نقلت عن الإذاعة معلنا من فوق منبر الجامع الأزهر الشريف:

«الله أكبر .. التى قيلت لأول مرة سنة ١٩٥٦ من فوق منبر الجامع الأزهر الشريف \_ سنقاتل ... سنقاتل .. ولن نستسلم .. ».

بدأ العمل بعد ذلك مباشرة لترتيب استئناف إرسال الإذاعة على مستوى الجمهورية وخارجها من أبي زعبل.

وكانت عملية تشرفتُ كثيراً بتلقى التكليف بها وبإنجازها من خلال جهد جماعى من كل رجال الإذاعة المصرية من فنيين ومهندسين ومذيعين كانوا كلهم بدون استثناء على مستوى المسئولية.

وكانت إذاعة «أم كلثوم» منذ ذلك اليوم ، والتعليهات التي صدرت باستمرار هذه الإذاعة كانت صارمة حول بث أغاني السيدة أم كلثوم وحدها فقط ولمدة خسة ساعات يومياً تبدأ من الخامسة وحتى العاشرة مساء.

ووسط هذه الصفحة الناصعة البياض والمشرفة من تاريخ النضال المصرى ظهرت نقطة سوداء وضعتها مجموعة من السياسيين القدامى الذين عقدوا اجتهاعاً ضم عناصر من أحزاب الوفد والسعديين والأحرار الدستوريين والأخوان المسلمين. وكان معهم سليهان حافظ الذى كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية في بداية الثورة، وكان من قبل نائباً لرئيس مجلس الدولة وقد قرروا في نهاية اجتهاعاتهم إعداد رسالة موجهة للرئيس جمال عبدالناصر، وبقيت أمامهم مشكلة من الذي يسلم هذه الرسالة للرئيس جمال عبدالناصر.

في يوم الجمعة ٢ نوفمبر ١٩٥٦ أوفد المستشار سليهان حافظ زوج ابنته الضابط عبداللطيف الرافعي لمقابلة صلاح نصر مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الوقت ، يطلب سليهان حافظ في رسالته تدبير لقاء فورى بين الرئيس جمال عبدالناصر وسليهان حافظ لأمر بالغ الخطورة . فقام صلاح نصر بتكليف من الرئيس بمقابلة سليهان حافظ ليستطلع منه شخصياً عن أسباب طلبه اللقاء ، وفهم منه أن الرسالة تخص الأحداث المتعلقة بالوضع المترتب على العدوان الثلاثي ، وأن هناك اقتراحات بتنحى القيادة السياسية الحالية عن مسئوليتها لإنقاذ مصر من الدمار الذي ستتعرض له وكرر طلبه مقابلة الرئيس.

كانت تحركات واتصالات سليهان حافظ وغيره من السياسيين القدامي مرصودة بالطبع في تلك الفترة ـ ولما أبلغ صلاح نصر رسالة سليهان حافظ للرئيس رفض مقابلته وكلف عبداللطيف البغدادي بمقابلته ، ولما بلغ صلاح نصر الضابط الرافعي بأن البغدادي كلف بمقابلة سليهان حافظ ، طلب على لسان الأخير أن يحضر المقابلة أيضاً اللواء عبدالحكيم عامر ، وقابله فعلاً كلا من البغدادي وعامر الذي قال بعد المقابلة :

« الراجل ده حقيقى أنيابه زرقاء .. ولم ينس حقده على جمال عبدالناصر ... فهو يطلب تنحى عبدالناصر لأنه مكروه \_ هكذا !! \_ وأن يتولى محمد نجيب رئاسة مصر بحيث أنه مؤهل للاتفاق مع الإنجليز ، ويعلن حياد البلد وتتولى وزارة حزبية الأمور في البلاد وأن يعود «العسكر!» إلى تكناتهم ..».

وعندما نقلا الرسالة للرئيس كان تعليقه:

# « أنه من سيحضر إلى هنا منهم سوف يُضرب بالنار».

كان التحليل والتقدير بناء على نتيجة هذه المقابلة هو أن سليهان حافظ بالتعاون مع بقايا الأحزاب يريد أن يمهد لتولى وزارة حزبية شئون البلاد تحت رئاسة اللواء محمد نجيب الذي بعد أن يتخلصوا منه تتعاون الحكومة مع الغزاة .. (لتجنب ويلات الحرب...).

وثبت بعد ذلك من واقع تقارير المعلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أن اللواء محمد نجيب لم يكن بعيداً عن بقايا جبهة أزمة مارس سنة ١٩٥٤ في هذه الأحداث\*.

ورغم تشابه موقف السياسيين القدامى - من حيث الشكل - مع موقف صلاح سالم إلا أن منطلقات كل طرف كانت مختلفة تماماً ، فصلاح سالم الذى خانته أعصابه فى لحظة ما ، أكد تصرفه اللاحق بالتوجه إلى السويس وقيادة المقاومة الشعبية فيها قدراً عالياً من الفدائية ، كما عكس نبل أهدافه ، وأن الأمر يكمن فقط فى الخشية من آثار العدوان وغيرته على سلامة البلاد ولم يكن متطلعاً إلى سلطة أونفوذ رغم الاختلاف معه فى أسلوب تعبيره عن هذه الأهداف أو انفعاله على الرئيس جمال عبدالناصر ...

أما عناصر الأحزاب والسياسيين القدامى فقد كان موقفهم نابعاً عن تفكير متخاذل وانهزامية واضحة ، علاوة على أنه كان يعكس قدراً عالياً من الشهاتة والرغبة في تصفية الحسابات مع الثورة ، وانتهاز الفرصة لتجديد علاقاتهم بالإنجليز ، وهي نفس المواقف التي طبعت سلوكهم السياسي في فترة ما قبل الثورة ..

لقد أظهر جمال عبدالناصر ثباتاً قوياً في مواجهة الموقف كما امتلك قدرة كبيرة في معالجة كل التفصيلات مهما كانت ثانوية أوبعيدة ـ شكلا ـ عن لب القضية ، وعلى سبيل المثال فقد كان يحرص على الإلمام بالموقف التمويني يومياً من القمح والسكر والدقيق والزيت والشاى والبنزين والجاز والبوتاجاز وخلافه من المواد التي تشكل أساساً لاحتياجات المواطن وعصب المعركة .. وبالمناسبة ومن هذا التاريخ استمرت سكرتارية الرئيس للمعلومات

پرجع لتقارير المتابعة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى وإدارة المباحث العامة في لاظوغلى.

في إعداد تقرير يومى بالموقف التمويني مع التطوير بإضافة الأرصدة المتبقية والكميات المطلوبة توافرها ولمدد تتراوح بين ستة شهور وسنة حسب السلع المطلوبة للمواطنين مع الوضع في الاعتبار مدى توافر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد . .

وتواصلت معدلات كثافة العمل بنفس القدر حتى تمام جلاء القوات البريطانية الفرنسية عن بورسعيد في ديسمبر ١٩٥٦ ، وحتى بعد وقف القتال كان هناك استعداد دائم وحالة تعبئة في الداخل لمواجهة أي طارئ قد يقع ، وكانت الاجتهاعات لاتنقطع ويجرى إعداد تقديرات الموقف بشكل متوالى لإختيار أنسب البدائل لإدارة المعركة سواء في مواجهة القوات المعتدية أو في داخل المنظمة الدولية الأمم المتحدة وفي مجال تهيئة الرأى العام العربي والدولي لمساندة قضية مصر في معركتها المصيرية.

كان الشعب العربى كله حاضراً وبقوة منذ صدور قرار تأميم شركة قناة السويس وحتى وقوع العدوان بعد أن نجح الرئيس عبدالناصر في بعث فكرة القومية العربية وتحويل التضامن العربي إلى واقع ملموس.

فمنذ صدور قرار التأميم خرجت مئات التظاهرات وعقدت المؤتمرات في كل أرجاء الوطن العربي تعلن مساندتها للقرار ووقوفها إلى جانب مصر في معركتها لاسترداد. حقوقها في القناة ، وبنفس القوة كانت مساندة الحكومات والقيادات الرسمية للقاهرة في شكل بيانات واتصالات مع القيادة المصرية وتحركات دبلوماسية وغيرها ، وفور وقوع العدوان المسلح انهالت على السفارات المصرية في دمشق وعهان وبيروت والقنصلية المصرية في القدس وفي دول المغرب العربي والمغتربين العرب في أوروبا وأمريكا بخلاف مئات الألوف من الرسائل التي وصلت للرئيس تطالب بالتطوع لمحاربة المعتدين إلى جانب القوات المصرية.

ولم تقتصر ردود الفعل على التجمعات الشعبية وحدها بل شاركت الحكومات والقيادات المسئولة أيضاً.

فقد توجه الرئيس شكرى القوتلى رئيس الجمهورية السورية إلى موسكو لمطالبة الاتحاد السوفيتي بتقديم الدعم اللازم لمصر وتزويدها باحتياجاتها من السلاح ، وكان قبل سفره قد اتصل بالرئيس جمال عبدالناصر مستفسراً عن أخبار المعركة واحتياجات مصر \*.

<sup>\*</sup> أرجو الرجوع إلى نصوص الرسائل المتبادلة بين الرئيسين في ذلك الوقت في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات وأرشيف إدارة الرمز بوزارة الخارجية المصرية والتي تم تبادلها من خلالها العديد من الرسائل في هذه المرحلة.

ومن سوريا أيضاً اتصل بعض الضباط الوطنيين عارضيين خدماتهم ، وكان أهم هذه الاتصالات ما تقدم به عبدالحميد السراج \_ نائب رئيس الجمهورية أثناء الوحدة ورئيس الشعبة الثانية (المخابرات) في الجيش السوري سنة ١٩٥٦ \_ يعرض نيته نسف خط أنابيب البترول الذي ينقل الخام من العراق إلى البحر الأبيض عبر سوريا ، لكن الرئيس عبدالناصر نصح بعدم التورط في المعركة حماية لهم ولسوريا برغم اقتناعه أن هذا العمل سيوفر دعها كبيراً لمصر . لكن عبدالحميد السراج كان قد بدأ فعلاً في اتخاذ الخطوات التنفيذية . .

وقد استدعى ناظم القدسى رئيس الوزراء فى سوريا كلا من اللواء شوكت شقير واللواء عفيف البزرى ـ قادة الجيش السورى آنذاك ـ ونقل لها أن السفارة البريطانية أبلغته بوجود وحدات عسكرية حول محطات الضخ الخاصة بخط أنابيب التابلاين فنفيا علمها بهذا الموضوع ، فقام ناظم القدسى باستدعاء عبدالحميدالسراج ، وأعاد عليه نفس السؤال فنفى بدوره علمه بأية مخططات فى هذا الشأن ..

فقال له ناظم القدسى: «أن لديه معلومات تقول كذا وكذا .. وإنت حاتضيعنا وتؤذى الوضع العام!!. فرد عليه عبدالحميد السراج «طيب يا سيدى أنا سوف ابحث الموضع وسأرد عليك لأن الخط طوله حوالى ٨٠٠ كيلو متر وليس لدى طائرة ، بل إن بعض المناطق يمكن أن أصل إليها بواسطة الجمل أو الحصان ... أعطنى ثلاثة أو أربعة أيام حتى يمكن أن أرد عليك ..».

وكان السراج قد رتب العملية وأعطى التعليهات لضباطه بتوقيتات التنفيذ وكان قراره في حالة تعرض مصر للعدوان يقوم بنسف محطات الضخ ... وتم نسف هذه المحطات فعلا ثاني يوم العدوان الثلاثي على مصر.

لقد تصرف عبدالحميد السراج على مسئوليته ، وأحدثت العملية صدى واسعاً في العالم كله ، أما في العالم العربى فقد بادرت العناصر الوطنية في أكثر من دولة بإخطارنا باعتزامهم تنفيذ عمليات محاثلة في بلادهم ، ولكن تم تحذيرهم بوضوح باعتبار أن اتساع رقعة مثل هذه العمليات لن يخدم المصلحة القومية ويكفى انفجار واحد لأن انتشار هذه الظاهرة يمكن أن يقود إلى تأليب الرأى العام العالمي والأوروبي خاصة ، وكان قد بدأ يميل إلى جانب مصر.

وقد خرج على هذه القاعدة المناضلين الليبيين من جماعة عمر المختار بقيادة الأستاذين مصطفى بن عامر وبشير المغيربي وزملائهم الذين قاموا بتنفيذ بعض العمليات ضد المصالح البيطانية في ليبيا حيث تم تفجير قنبلة في بنك باركليز البريطاني ، كها قاموا بنسف أنابيب البترول في ميناء بنغازي وأشعلوا النيران في خزانات الوقود الخاصة بالقوات البريطانية.

كها ظهرت لأول مرة في بعض الدول والإمارات العربية مثل الكويت الدعوة لوقف تصدير البترول إلى المعتدين وسحب الأموال العربية من البنوك البريطانية ومقاطعة البضائع الفرنسية والبريطانية.

ولم يكن الموقف الدولي يقل استنكاراً للعدوان عن الموقف العربي أخذا في الاعتبار بالطبع القيود التي تفرضها التوازنات الدولية.

فكما أشرتُ في السابق ، حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على امتلاك زمام المبادأة بعرض مشروع قرار في مجلس الأمن يدين العدوان ، وصحب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور على شاشات التليفزيون أن واشنطون عارضت منذ البداية اللجوء للقوة ، وأنها لم تستشر من قبل المعتدين.

واتخذ الاتحاد السوفيتي موقفا مؤيداً لمصر منذ بداية الأزمة ، ولكن التمرد الذي كانت شواهده قد بدأت تتجمع في المجر فرض قيداً على حركة الاتحاد السوفيتي ، ومن هنا كان رد خروشوف على الرئيس شكرى القوتلى أثناء زيارته لموسكو عدم إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لمصر لكنه شن حملة دبلوماسية مكثفة على القوى المعتدية في الإطار الثنائي وفي الأمم المتحدة.

ففى الإطار الثنائى بعد بعث بولجانين برسالة إلى أنطونى إيدن رئيس وزراء بريطانيا تتضمن تهديداً باستخدام الصواريخ العابرة للقارات لوقف العدوان ، ثم بعث برسالة أخرى بنفس المعنى إلى رئيس وزراء فرنسا جى موليه ، وبرسالة ثالثة إلى دافيد بن جويون رئيس وزراء إسرائيل يصف فيها إسرائيل بأنها تعمل كأداة في يد الإمبريالية ، ويحذرها من العبث بمصير السلام ، وطالب بأن تعود إسرائيل إلى رشدها وتوقف عملياتها العسكرية ضد مصر قبل فوات الأوان ثم قام باستدعاء سفيره فى تل أبيب، واعتبرت هذه الرسائل بمثابة إنذارات للدول الثلاثة ، وكان قد سبقها إرسال رسالة إلى الرئيس أيزنهاور يستعرض فيها الأخطار المترتبة على الموقف القائم وما ينذر به من احتال اشتعال حرب عالمية ، وأن على موسكو و واشنطن بها يملكانه من قوة ، العمل معا لإيقاف الحرب.

وتقدمت الهند عمثلة للدول الآسيوية الإفريقية بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بوقف القتال وسحب القوات المعتدية ، وأن يقدم السكرتير العام للأمم المتحدة تقريراً بذلك خلال اثنتي عشرة ساعة وقد حظى القرار بالموافقة من الجمعية العامة \*.

<sup>\*</sup> يقول كريستيان بينو وزير الخارجية الفرنسى: «طالبت مجموعة عدم الانحياز والمجموعة السوفياتية إسرائيل بوقف اطلاق النار الفورى، أضعنا عدة أيام قبل أن تنزل قواتنا إلى مصر، وكانت تلك غلطة كبيرة من جانبنا، لقد جوبهنا مجابة عنيفة في الأمم المتحدة، وأصيب ممثلنا هناك بانهيار عصبى وكان يجب استبداله، إنها بالفعل لحظات =

هكذا لعب النظام الدولى بتركيبته التي كانت قائمة في ذلك الوقت وظهور قوة ثالثة لها صوتها المؤثر في المحافل الدولية ؛ هي قوة عدم الانحياز التي لعبت دوراً هاماً في تعرية الأهداف الإمبريالية التي سعت قوى الاستعمار القديم وشكل قاعدة صلبة لمساندة الدول الصغيرة وحقها في الحرية.

ومع إعلان القوات المعتدية قبولها إيقاف القتال يوم ٦ نوفمبر ١٩٥٦ استجابة لقرارات المنظمة الدولية بدأت معركة لاتقل شراسة عن المعركة المسلحة ...لقد كانت المعركة الجديدة ذات بعدين أساسيين:

## البعد الأول:

يرتبط بالمقاومة المسلحة التي استهدفت حرمان القوات المعتدية من امتلاك أية فرصة للراحة أو الاستقرار في مدينة بورسعيد ، وقد حصلت بالفعل إنجازات ضخمة في هذا المجال وسقط الشهداء وتنوعت البطولات الغبر مسبوقة في التاريخ الحديث..

## أما البعد الثاني:

فقد كان مرتبطاً بالمعركة الدبلوماسية وخاصة في الأمم المتحدة بهدف إتمام انسحاب قوات الدول المعتدية الثلاث.

فقد استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلساتها فى السابع من نوفمبر ١٩٥٦، ولكن وطالب مندوب مصر فى المنظمة الدولية السفير عمر لطفى بانسحاب المعتدين، ولكن مندوبا بريطانيا وفرنسا رفضا مشروع الإنسحاب الفورى بدعوى تخوفها من تجدد القتال بين مصر وإسرائيل.

وتطرقت المناقشات إلى تشكيل قوة طوارئ دولية ، وتكاثفت الضغوط ، وهدد السكرتير العام للأمم المتحدة بفرض عقوبات صارمة على إسرائيل إذا لم تسحب قواتها مما دفعها للإعلان رسمياً في الثامن من نوفمبر ١٩٥٦ اعتزامها سحب قواتها من مصر والتعاون مع قوة الطوارئ الدولية.

وبدأت المباحثات مع السلطات المصرية حول تشكيل قوة الطوارئ الدولية واعترض الرئيس عبدالناصر على اشتراك كندا فيها نظراً لعضويتها في الكومنولث كها اعترض أيضاً على مشاركة نيوزيلاندا وباكستان نظراً لتبعية الأولى لبريطانيا وعضوية الثانية في حلف بغداد.

<sup>=</sup> صعبة جدا . لكن في الوقت نفسه وفي أروقة الأمم المتحدة كان البعض يقول لنا استعجلوا وتخلصوا من عبدالناصر قبل أن نقترع ـ لن أفضح أسهاء.. هناك كثيرون ممن طالبونا بذلك وبصورة خاصة ممثلوا بعض الدول العربية . الحقيقة أن ناصر كان يتمتع بشعبية في الأكواخ وليس في السفارات العربية.

وصلت طلائع قوة الطوارئ الدولية إلى مصر يوم ١٦ نوفمبر ١٩٥٦ ومعها السكرتير العام للأمم المتحدة داج همر شولد للقاء الرئيس جمال عبدالناصر ، وفي ٢٣ نوفمبر ١٩٥٦ عقدت الجمعية العام للأمم المتحدة جلستها لمناقشة مشروع قرار قدمته مجموعة الدول الآفروآسيوية يطالب الدول المعتدية بالإذعان للقرارات السابقة بشأن الانسحاب، وحظى القرار بالموافقة في ٢٤ نوفمبر ١٩٥٦ وعارضه فقط الدول الثلاث ومعها كندا وبلجيكا وامتناع عشرة دول عن التصويت.

وسعت إسرائيل للمراوغة والتملص من قرارات الأمم المتحدة أو محاولة فرض شروط في مقابل الانسحاب ، وتكررت اجتهاعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاض محمود فوزى وزير الخارجية معركة كبيرة بالتنسيق مع جمال عبدالناصر حتى أتحت إسرائيل انسحابها الكامل دون أن تحصل على أى من مطالبها بإقرار مصر رسمياً بحرية المرور لسفنها في قناة السويس ، وبعد أن كانت القوات البريطانية الفرنسية قد أتحت انسحابها في ٢٢ ديسمبر ١٩٥٦.

\* \* \*

وعندما نعود اليوم بعدما يزيد على خمسين عاماً إلى معركة العدوان الثلاثي سوف نلاحظ انقساماً بين الباحثين الأكاديميين ؛ فالبعض يرى أن العنصر الأهم الذي أدى إلى وقف العدوان هو التحرك السوفيتي الذي يعبر عنه في كل الكتابات على أنه «الإنذار السوفيتي» لقد أيد الاتحاد السوفتيي موقف مصر منذ بداية الأزمة لكن مع بداية العدوان بدأ صوته يخفت تدريجياً نتيجة انشغاله بالثورة المضادة له في بودابست «المجر» ، وخشيت موسكو من تدخل الغرب في أزمة المجر إذا ما تدخلت في أزمة السويس ، ومن هنا أبلغ خروشوف السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي السيد شكري القوتلي رئيس سوريا الذي كان يزور موسكو وقتها أنه أي خروشوف لا يستطيع تقديم مساعدة حربية لمصر ، كها تم تبليغ السفير المصري في موسكو بنفس المعني \*.

لكن تطور الأمور وتصاعد ردود الفعل العالمية المضادة للعدوان الثلاثي دفعت موسكو لإعادة ترتيب أوراقها من جديد فسعت إلى صياغة تعاون مع واشنطن في هذا المجال وأرسل بولجانين رئيس الوزراء السوفيتي برسالة إلى أيزنهاور في ٥ نوفمبر ١٩٥٦ يحذر فيها من إمكانية تفجر حرب عالمية ثالثة ، وأنه لابد من التعاون لسحق العدوان.

<sup>\*</sup> يقول كريستيان بينو وزير الرفاع الفرنسى : لقد هدد الروس الانجليز باطلاق قنبلة نووية على لندن . وعندما قابلت خروشوف بعد أشهر قال لى : بالتأكيد لم يكن مطروحاً الهجوم على لندن ، ولم أكن أعتقد أنكم أغبياء إلى حد تصديق ذلك.

وفى نفس اليوم أرسل ثلاث رسائل إلى الدول المعتدية فرنسا وبريطانيا وإسرائيل؟\* تضمنت كلها تهديداً غير مباشراً وتحذير من تعرض هذه الدول لهجوم من دول أقوى تملك كل أنواع أسلحة الدمار الحديثة وحذرها جميعاً من العبث بمصير السلام العالمي ، كها طالب السوفيت بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن للنظر في وقت القتال فوراً.

يرى الكثير من المحللين أن هذا الإنذار كان له تأثير قوى فى وقف العدوان ، ولكن البعض الآخريرى فى الموقف الأمريكى المضاد للعدوان ، والذى أنطوى على استياء بالغ تولد لدى واشنطن من أسلوب التصرف الذى أقدم عليه إيدن ومعه فرنسا وإسرائيل حيث أعلن أيز نهاور على شاشات التليفزيون أن واشنطن عارضت منذ البداية اللجوء لاستخدام القوة ، وأنها لم تستشر من قبل المعتدين ، وأنها لن تتورط فى الصراع وستقدم مساعيها لإنهاء المشكلة سلماً.

وبعد صدور الإنذار السوفيتي \*\* خشى أيزنهاور من بروز الدور السوفيتي ، وكان قد تم انتخابه لفترة رئاسية ثانية فواصل ضغطه على إيدن لقبول وقف إطلاق النار ، وهدد بأنه إذا ما امتنعت بريطانيا فلن يقدم لها المساعدة لإنقاذ عملتها المترنحة ، ولن يساعد في تمويل

\* رسالة من الماريشال بولجانين رئيس مجلس رئاسة الاتحاد السوفيتي إلى دافيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل ١٥ نوفمر ١٩٥٦:

السيد رئيس مجلس الوزراء

لقد سبق للحكومة السوفيتية أن أعلنت تصميمها على إدانة العدوان المسلح الذي قامت به إسرائيل ، وكذا المملكة المتحدة وفرنسا ضد مصر ، والذي يعتبر خرقاً صريحاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.

ولقد أدانت الأغلبية الساحقة من دول العالم هذا العمل العدواني ضد الدولة المصرية في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما طالبت حكومات إسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا بإنهاء العمليات الحربية فه راً ، وسحب القوات المعتدية من الأراضي المصرية.

لقد وصم سكان العالم - بازدراء تلك الأعمال الإجرامية التي قام بها المعتدون الذين فرضوا أنفسهم فرضاً على أراضي

الدولة المصرية وسيادتها واستقلالها.

يقول وزير الخارجية الفرنسى «كريستيان بينو»: «تلقى ايدن اتصالا هاتفياً من ايزنهاور قال له فيه: سأسقط الجنيه الاسترليني اذا لم تتركوا القناة بسرعة وفوراً»، ويستطرد «بينو» لقد مارست الانتخابات الأمريكية دوراً في هذا التحرك الأمريكي ؛ يومذاك قال أيزنهاور لسفير فرنسا لدى الولايات المتحدة: «إنى رجل مقعد في السن وأصعد على سلم يقود إلى الساء وهناك أرغب أن أتقدم إلى خالقي ويداي نظيفتان».

ويستطرد «بينو» هذه الجملة أنقلها حرفيا عن سفيرنا في الولايات المتحدة ، أعتقد أنهم تحركوا لأسباب انتخابية نحن كنا أخبرنا الولايات المتحدة بواسطة الـ C.I.A وبالتحديد شقيق فوستر دالاس الذي كان يقود المخابرات الأمريكية في حينه ، وقد وصل تقرير شقيق دالاس إلى الرئيس الأمريكي بعد ١٥ يوماً من العملية ، وكأن ذلك بمحض الصدفة . ما الذي يمكن قوله بعد هذا ».

\*\* الإنـذار السوفيتي

« السيد دافيد بن جوريون

إن الحكومة الإسرائيلية المجرمة التي تفتقر إلى الشعور بالمسئولية ، تتلاعب الآن بأقدار العالم وبمستقبل شعبها بالذات. شحنات البترول البديلة. هكذا يؤكد هؤلاء المحللين من الاتجاهين أن العامل الخارجي هو الذي أنقذ مصر من أن تبتلعها الدول الثلاث، فليكن أن الاتحاد السوفيتي يبحث عن دور في الشرق الأوسط، وأن واشنطن ترى أن الدول الثلاث قد خدعتها عندما تصرفت من وراء ظهرها، ولكن ماذا يمكن أن يكون عليه مواقف هذه القوى الكبرى لو أن القيادة الثورية انهارت في الساعات الأولى للعدوان، أو أن خطة السياسيين القدامي نجحت في تجميع الشعب وتأليبه ضد قيادته إلى حد مطالبتها بالتسليم، هل كان من المنتظر أن تقف هذه القوى نفس المواقف التي أعلنتها في التصدى للعدوان الثلاثي.

إن العامل الأهم من كل ذلك هو الصمود الذى أظهره الشعب المصرى فى كل المواقع، وانتفاضته ضد العدوان، وثبات قيادته وعدم تخاذلها تحت ظروف الحملة العسكرية الشرسة التى تعرضت لها مصر برغم الفوارق الكبيرة فى موازين القوى العسكرية، ولاشك أن الصورة التى أوضحتها فى الصفحات السابقة عن الملحمة الشعبية والثورية التى ساهمت فى التصدى للعدوان لخير تعبير عن هذا الصمود وذلك الثبات.

لقد تميزت حرب العدوان الثلاثي على مصر سنة ١٩٥٦ بأنها الحرب التي كسبها سياسياً أحد جانبيها المتضادين ( مصر)، بينها كسبها عسكرياً الجانب الآخر ( إنجلترا وفرنسا وإسرائيل).

لقد كان هذا العدوان نقطة تحول في تاريخ منظقة الشرق الأوسط والعالم العربي ، إذ أنه أنهى قبضة الاستعهار الفرنسي البريطاني على المنطقة ، وفتح المجال أمام كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي للدخول فيها كقوتين عظميين يسعيان إلى أن يرثا المستعمرين السابقين ويحققا مصالحهما الذاتية في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة بكنوزها المطمورة في باطن الأرض وما يحيط بها من مياه دافئة فضلاً عن توسطها قلب الأرض.

السيد انتوني إيدن

السيد جي موليه

ترى الحكومة السوفيتية أنها مضطرة إلى لفت نظركم إلى الحرب العدوانية التي تشنها بريطانيا وفرنسا ضد مصر والتي لها أوخم العواقب على قضية السلام.

كيف كانت بريطانيا تجد نفسها إذا ما هاجمتها دولة أكثر قوة ، تملك كل أنواع أسلحة التدمير الحديثة ؟ إن هناك دولة الآن لا يلزمها إرسال أسطول أو قوة جوية إلى سواحل بريطانيا ولكن يمكنها استخدام وسائل أخرى مثل الصواريخ. إننا مصممون على سحق المعتدين ، وإعادة السلام إلى نصابه في الشرق الأوسط عن طريق استخدام القوة، إننا نأمل في هذه اللحظة الحاسمة أن تأخذوا حذركم ، وتفكروا في العواقب المترتبة على ذلك.

ماريشال بولجانين

الواقع أن أزمة السويس التي أشعلت حرب العدوان الثلاثي على مصر قد تفجرت يوم أقال الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الجنرال «جون باجت جلوب» من منصب رئيس هيئة أركان حرب الفيلق العربي الأردني في مطلع شهر مارس سنة ١٩٥٦. وفي نفس هذا اليوم أعلن السير أنتوني إيدن رئيس الحكومة البريطانية حرباً شخصية على الرئيس جمال عبدالناصر لظنه أنه اليد المحركة لما حدث في الأردن ، ثم راحت مشاعر العداوة والبغضاء تضطرم في قلب إيدن ، وبلغت ذروتها عندما صرح بأن العالم لم يتسع له ولعبد الناصر ، وأن على أحدهما أن يتوارى\*.

وعندما أصدر الرئيس جمال عبدالناصر قرار تأميم شركة قناة السويس في ٢٦ يوليو ١٩٥٦ حذر إيدن دول غرب أوربا بأن ناصر أصبح يقبض على أعناقهم ، وأن الموقف أصبح يتطلب القيام بعمل حاسم ضده.

وعندما بدأ العدوان الثلاثي على مصر سجل التاريخ الدبلوماسي للنصف الثاني من القرن العشرين كدرس مستفاد منه أن السياسة ليست كعلم الحساب ، بل هي مفعمة بالحداع والحيل والمناورات التي يتطلب نجاحها مستوى رفيع من البراعة والإتقان ، وهو ما افتقرت إليه الحطة السياسية الأنجلو فرنسية لإدارة الأزمة ، فكانت أن مُنيت بالفشل السياسي الذريع ونتيجة لذلك اعتبر العدوان الثلاثي نذيراً واقعياً لما ينتظره أمثاله من مغامرات سيئة التحضير والتنفيذ على حد سواء ؛ نظرا لما انتهى إليه العدوان من فشل سياسي كان من ضمن عواقبه سقوط حكومة إيدن قبل مضى شهرين على العدوان ، ثم سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة في منتصف عام ١٩٥٧.

ولم يعد الغرب بعد هذه المغامرة الفاشلة التي انتهجت شريعة الغاب وضربت بالقانون الدولى عرض الحائط ؛ أهلا لثقة أحد من دول العالم الثالث الذي رفض مزاعمه بأنه يمثل تطلعات بني الإنسان إلى عالم تسوده العدالة وتحكمه قوانين الشرعية الدولية.

وبالمقابل استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بمناصرتها ـ ولو ظاهرياً ـ لضحية العدوان أن ينفذا إلى منطقة الشرق الأوسط تلك المنطقة التي كان قياصرة روسيا يحلمون بالوصول إلى مياهها الدافئة ، مثلها هي أيضاً مطمع للولايات المتحدة الأمريكية التي تتطلع إلى وراثة المركز الأوروبي الغربي في تلك المنطقة.

ترتب على نجاح مصر في إدارة أزمة قناة السويس من الناحية السياسية أن ارتفع رصيدها من كم التقدير والإعجاب بين دول العالم الثالث ، ودول أمريكا اللاتينية التي اتخذت مصر

<sup>\*</sup> جريدة الصنداي تايمز ٤ سبتمبر ١٩٥٦.

مثلا يُحتذى لما يمكن أن تفعله الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها عندما تصر على التحرر من قبضة الاستعهار، وتحرير إرادتها الوطنية، وسرعان ما اشتعلت حركات التحرر الوطني في معظم قارات العالم فعجلت بسقوط النظم الحاكمة المهالئة للاستعهار الغربي بدءاً من العراق الذي خرج من حلف بغداد فحرم الحلف من اسمه بها اضطر سدنته إلى أن يغيروا اسمه إلى الحلف المركزي بعد أن انتقلت بغداد نفسها إلى المعسكر المضاد.

وبذلك تم رسم كثير من الملامح الجديدة على الخريطة السياسية لعالم ما بعد العدوان الثلاثي على مصر سنة ١٩٥٦ .

وبالنسبة لمصر كان هذا العدوان دافعاً لها إلى تركيز جهودها لاستكهال استقلالها الوطنى وتحرير إرادتها وتنمية اقتصادها بتمصيره كخطوة أولى بالإضافة إلى التوحد مع العالم الذى تنتمى إليه والذى هو فى نفس الوقت يكن لمصر مشاعر الإعجاب بوقفتها الصلبة فى وجه دولتين كبيرتين دون أن تبدى إزاءهما خشية أو تخاذل ؛ بل فعّلت إرادتها الحرة فى اتخاذ القرارات التى تفرضها عليها هذه الإرادة ما قابلته من مواقف.

كها أنه بفضل هذه الوقفة المصرية اكتشف شعب مصر مصادر قوته الذاتية وطاقاته الكامنة بها أقنع الدول الصغيرة بأنها تستطيع أن تواجه وتتحدى أعتى الإمبراطوريات ، وأن تتصدى لأشد المخاطر والتهديدات لتبلغ أمانيها الوطنية المتشددة ، فلو أن الشعب المصرى كان قد تردد أو أظهر تخاذلا في مواجهة الزحف الإسرائيلي والغزو الأنجلو فرنسى، لما كانت هناك جدوى من أى شئ ، لا من حنكة إدارة الرئيس جمال عبدالناصر للأزمة ، ولا من تضامن الشعب العربي والحكومات العربية ، ولا من تعاطف الشعوب الأفرو آسيوية، ولا من مؤازرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، ولا من دفع الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ موقف منحاز ضد العدوان ـ حتى إن كان على غير رغبتها الحقيقية ـ ولا من الإنذار السوفيتي أو الخطابات التي بعتث بها القيادة السوفيتية لرؤساء دول العدوان الثلاثي.

وإلى جانب الموقف المصرى برز الموقف العربى فى أفضل صور تكاتفه لدعم وجهة نظر مصر ، وليؤكد قدرة العالم العربى على التأثير فى مجريات الأمور ووعيه بحقائق الارتباط بالجهاهير التى يعود إليها الفضل فيها تحقق من مكاسب ، وما نزل بالأعداء من هزائم وخسائر عسكرية واقتصادية وسياسية جسيمة.

أما فى الغرب فقد تسبب العدوان الثلاثى فى أفول نجم إمبراطوريتين استعاريتين كبيرتين ؟ إذ تحولت بعده كل من بريطانيا وفرنسا إلى دولتين تجاريتين ، وانتهى عصرهما الإمبراطورى بينها صعد نجم قوة جديدة ، هى الولايات المتحدة الأمريكية التى برز وجودها ودورها إبان الحرب العالمية الثانية وما بعدها ، ثم أتاحت لها أزمة السويس مسرحاً جديداً نفذت من خلاله إلى منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق المتوترة \*. . .

كها خرج الاتحاد السوفيتي بفضل العدوان الثلاثي على مصر من عزلة عصر «جوزيف ستالين» ليهارس دوراً نشيطاً بعد أن تمكن من القفز عبر الحزام الشهالي إلى الشرق الأوسط ليصل إلى مياهه الدافئة . كها لم تعد المواجهة بينه وبين الولايات المتحدة تدور من وراء الستار الحديدي ومتاريس الكتلة الشرقية ، وإنها صارت صراعاً محتدماً وشديد السخونة، تلك السخونة التي أذابت ثلوج الحرب الباردة بوقائعها المتتالية التي تداخلت دينانيتها، وتنوعت أهدافها وأساليبها ؛ فشملت العالم الثالث مع تركيز خاص على الشرق الأوسط والوطن العربي ، الذي أصبح المنطقة الحرجة في المواجهة الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية بين الكتلتين الغربية والشرقية.

أما بالنسبة لأطراف التواطؤ الثلاثي فقد كانت بريطانيا هي التي نزلت بها أفدح الخسائر لعدة أسباب:

أولاً: أثار التواطؤ جدلا سياسياً صاخباً بين الأحزاب السياسية وطوائف الشعب البريطاني انقسم بسببه الرأى العام العالمي إلى أقسام متناوئة أفسدت التجانس القومي ، وأشعلت نيران العداوة والبغضاء بين الجهاهير ، ثم أُسقطت حكومة أنتوني إيدن في يناير سنة ١٩٥٧ .

<sup>\*</sup> يقول «باتريس جلينيتا» مدير ندوة بثها راديو فرنسا الدولى حول حرب السويس عام ١٩٨٧ : «كانت الحلقة في هذه القضية \_ حرب السويس \_ تتصل بدور واشنطن ؛ لقد اعتقدت الحكومتان الفرنسية والبريطانية أن بوسعها الاعتهاد على وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس المعروف برجل الحرب الباردة \_ وقد التقى به وزير الخارجية الفرنسية في لندن في أول أغسطس ولاحظ أن الموقف الأمريكي بارد. علما بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قررتا بعد تأميم قناة السويس العمل ضد ناصر ، ولم يكن واردا لهها إشراك اسرائيل ، بل التحرك في إطار ما يعرف بالحلف الأطلسي.

\_ ويقول « لوى مونجان» مستشار وزير الدفاع الفرنسى : « بدآية كانوا\_الأمريكان\_يدفعون الفرنسيين والبريطانيين للقيام بعمل عسكرى ، وفيها بعد حملوا القضية إلى الأمم المتحدة عندما بدأنا التحضير للعمليات بدون الأمريكان ، طبعاً لم يقل دالاس لا ولم يرفض».

\_ ويقول وزير الخارجية الفرنسى : «قال لى شخص أمريكى رفيع المستوى ولن أذكر اسمه : إن سياسة دالاس تقضى بإزاحة الفرنسين والإنجليز من كل النقاط الاستراتيجية فى العالم وتمثيل الأمريكان فيها ، كان الأمريكان يتحدثون عن التفاوض لكن دون اندفاع كبير، كنا نحن أيضاً نجرى مفاوضات ، ولكن هم كانت لهم مفاوضات من جانب آخر \_ يقصد مفاوضات مع الجانب المصرى ... ».

ثانياً: فقدت بريطانيا احترام الرأى العام العالمي ، وأدانت الأمم المتحدة عدوان بريطانيا على مصر ، وأجبرتها على إيقافه ، وسحب قواتها المسلحة من مسرحه.

ثالثاً: خسرت بريطانيا قاعدتها العسكرية الضخمة في قناة السويس ، وكل ما كانت تحتوى عليه من أسلحة وعتاد وذخائر.

رابعاً: تدهور مركز بريطانيا السياسي والأدبى ، كما استحكمت أزمتها الاقتصادية بتدهور قيمة الجنيه الاسترليني بالقدر الذي دفع الحكومة إلى الإلحاح على الولايات المتحدة الأمريكية لإقراضها مبالغ ضخمة لتنقذ اقتصادها المنهار من الإفلاس.

خامساً: زادت الأعباء المالية والإدارية على الجهاز الحكومي بالقدر الذي دفعه إلى تقليص وجوده في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا فيها عرف باسم « سياسة شرق السويس»\*.

### أما فرنسا فقد كان الموقف بالنسبة لها كاللآتي:

\_ فقدت محتلكاتها ونفوذها في مصر والعالم العربي بها اضطرها إلى الجلاء عن الجزائر وتونس والمغرب ، كها فقدت مستعمراتها في إفريقيا بجلائها عن غرب إفريقيا الفرنسية وعن إفريقيا الاستوائية.

\_ سقطت الإمبراطورية الفرنسية الرابعة نتيجة الأحداث الدامية التى وقعت في الجزائر وقيام مجموعة من الجنرالات الفرنسيين بشق عصا الطاعة على الحكومة الشرعية ؛ مما ترتب عليه عودة الجنرال ديجول لتولى السلطة في الجمهورية الفرنسية الخامسة التى انتهجت سياسة منح المستعمرات الفرنسية استقلالها.

- اضطرت فرنسا إلى البحث عن وسيلة جديدة للاحتفاظ باستقلال قرارها السياسى كدرس مستفاد من العدوان الثلاثى الذى نال من حريتها فى إدارة الأزمات وفق المصالح الوطنية الفرنسية ، وهكذا ولدت قوة الضرب الفرنسية المستقلة التى دخلت بها فرنسا النادى النووى ، وهو الدرس الذى استوعبته الصين بعدها فسعت بدورها إلى دخول هذا النادى لكى تصبح قوة عظمى مكتملة الأركان بإمكاناتها الذاتية .

<sup>\*</sup> راجع كتاب الوزير البريطاني سيلوين لويد ص ( ٢٣١ \_ ٢٣١ ) SUEZ 1956

#### وبالنسبة لإسرائيل:

فقد أحدثت حرب العدوان الثلاثي على مصر تحولات مهمة في سياستها الخارجية ، إذ سعت بدورها إلى زيادة ارتباطها بالولايات المتحدة الأمريكية وإلى ربط مصالحها الذاتية بتلك الدولة العظمى ، وقد كان هذا بمثابة بدء ممارسة إسرائيل لدور الشرطى المحلى بالمنطقة ، وهو نفس النموذج الذي تكرر في بعض دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ، وإن بقيت لإسرائيل المكانة المتميزة لكونها الشرطى النووى الأوحد بين أقرانها ، وذلك لأول مرة في تاريخ هذا النوع من الشرطة.

### كما خرجت إسرائيل ببعض المكاسب السياسية والعسكرية أهمها مايلى:

- هزيمة الجيش المصرى وتدمير جزء كبير من سلاحه الشرقى ، وما ترتب على ذلك من اكتساب قواتها المسلحة مكانة عسكرية عالمية ، ورفعت من معنوياتها ومعنويات الشعب اليهودي ، كها وثقت ارتباطات الجاليات اليهودية بدولة إسرائيل ، وزادت من تدفق التبرعات والهبات المادية والعينية عليها.

ـ نفذت إسرائيل إلى الترسانة العسكرية الفرنسية حيث حصلت منها ، وبشر وط ميسرة ، على نوعيات من الطائرات الحربية النفاثة الأسرع من الصوت ، وأنواع متطورة من الدبابات والمجنزرات ، علاوة على حصولها على مفاعل نووى فرنسى أهلها للدخول كعضو في النادى النووى الدولى ، وكان مهندس هذه العمليات هو «شيمون بيريس».

ـ حققت إسرائيل حرية الملاحة في خليج العقبة لسفنها الحربية والتجارية ، كها ربطت ميناء إيلات بالطرق البحرية التجارية العالمية (\*).

### وفيها يتعلق بآثار ونتائج حرب العدوان الثلاثي في المجال الدولي:

- فقد كانت تلك الحرب بمثابة فصل الختام للحروب الاستعمارية ، وناهية لدبلوماسية مدفع السفينة ، كما أنها أكدت استحالة اشتعال حروب نووية ، وانتهاج الدول لاستراتيجية الدمار الشامل المتبادل ، إذ كان العدوان الثلاثي هو لحظة اليقظة لعودة العالم إلى محارسة استراتيجية الرد المرن على نحو ما أكدته أحداث أزمة الصواريخ في كوبا بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بعد سنوات خمسة من عدوان خريف ١٩٥٦ على مصر.

<sup>(\*)</sup> راجع كتاب موشى ديان : «DIARY OF SINAI . NEW YORK 1966. P 204)

لم تكن حرب العدوان الثلاثي على مصر علامة بارزة فحسب في سجل تخلص حركات التحرير الإفريقي من الاستعار، بل كانت المعول الذي حطم بقايا هياكل الإمبراطوريات الاستعارية في الكثير من أنحاء العالم.

- اقتنعت الكثير من الدول بأن التدخل المباشر السافر ضد الآخرين ينطوى على مخاطر جسيمة بينها يستطيع العمل غير المباشر أن يحقق الأهداف المنشودة بتكلفة أقل وزمن أسرع الذى تسبب فى استفحال دور سياسات الانقلاب من الداخل وشن الحروب الاقتصادية والنفسية والتخريبية على نحو ما حدث فى موزمبيق ونيكاراجوا ، وفى كثير من الدول التى اكتوت بنيران المؤامرات التى مزقت نسيجها الوطنى.

يبقى الطرف الذى وقع عليه العدوان وهو مصر التى استطاعت أن تحقق نصراً سياسياً ضخماً بفضل ما أبدته من براعة فى إدارة الأزمة ، وحجب الهزيمة العسكرية التى ترتبت على نجاح الضربة الجوية الأنجلو فرنسسية من تحطيم القوة الجوية والمطارات المصرية خلال لية ٣١ أكتوبر/ ١ نوفمبر ١٩٥٦ ، والاستيلاء على كل شبه جزيرة سيناء فيها لم يتجاوز الأسبوع، ثم نزول القوات الأنجلو فرنسية إلى شاطئ بورسعيد دون مقاومة تذكر.

وقد ساعد الرئيس جمال عبدالناصر على تحقيق ذلك النصر السياسى العظيم وقفة شعب مصر صفاً واحداً وراء زعامته وتضامن الأمة والشعب العربى معه ، كذلك تعاطف الرأى العام العالى ومؤازرة الاتحاد السوفيتى ، ودعم الأمم المتحدة لوجهة نظر مصر ، هذا علاوة على الدور الذى مثلته واشنطن للتغطية على موقفها الحقيقى من علمها بها كان يدبر وسكوتها أو تعاميها إما لتؤيد بعد نجاح العدوان فى حالة نجاحه أو لاتخاذ دور المنقذ فى حالة الفشل للمعسكر الغربى الإسرائيلى ، وأنا شخصياً أميل إلى الرأى الأخير وشواهده موجودة وتنشر هذه الأيام فى الوثائق المفرج عنها بعد حوالى خمسين عاماً على هذه الأحداث.

#### كما حققت مصر المزيد من المكاسب كان من أهمها:

١- إنهاء مشكلة تأميم شركة قناة السويس بها حفظ لمصر كل حقوقها المشروعة بها في ذلك
 المرفق الحيوى والشريان البحرى المهم ، وفرض كامل هيمنة مصر عليه.

٢- إلغاء المعاهدة المصرية البريطانية وتحطيم آخر الأغلال التي كانت تقيد حرية مصر وتربطها بالاستعار الغربي ، وتفقدها جزء من ملكية ترابها الوطني ليقيم عليه هذا الاستعار قواعده العسكرية.

٣ ـ استيلاء مصر على القاعدة العسكرية البريطانية على ضفتى قناة السويس بكل ما تحويه من أسلحة ومعدات وذخائر ضخمة.

٤ قصير الاقتصاد المصرى ، وإنهاء عهد الاحتكارات الأجنبية في مصر ، وتحرير الإرادة المصرية واستكمال مقومات الاستقلال الوطنى التام.

٥\_إعلاء شأن مصر إقليمياً ودولياً ، وتبوئها مركز الصدارة عن جدارة لريادة الوطن بصفة خاصة ودول العالم الثالث المتطلعة إلى الحرية والاستقلال بشكل عام.

٦- أصبحت القومية العربية حقيقة على أرض الواقع وليس كشعار تنادى به الأمة العربية.

٧- بتأميم الرئيس جمال عبدالناصر لشركة قناة السويس سنة ١٩٥٦ وفتح بنكا لمصر يدر عليها أرباح تزداد وتتضاعف سنوياً على مر الزمن ، بمعدل نمو ٦٪ سنوياً لقد كان دخل قناة السويس سنة ١٩٥٥ ، ٣٥ مليون جنيهاً مصرياً ؛ أي ١٠٠٠ مليون دو لار سنوياً و فقاً لقيمة الجنية المصرى آنذاك كانت مصر تتقاضى منها مليون جنيه فقط أي ثلاثة ملايين دو لار سنوياً ، وفي عام ١٩٩٦ أصبح دخل القناة خمسة ملايين دو لار يومياً أي حوالي ١٧ مليون جنيه ، ووصلت سنة ٤٠٠٢ إلى ما يقرب من ثلاثة مليارات من الدو لارات سنوياً أي مايوازي حوالي عشرين مليار جنيه سنوياً . وبذلك أصبح الرئيس جمال عبدالناصر مشاركاً مشاركاً مشاركاً مشاركاً معلية وعملية في تنمية مصر حتى بعد رحيله عن عالمنا.

وأخيراً فلقد كان هذا النصر السياسي الذي حققته مصر هو الباعث لجيل الخمسينات والستينت في العالم العربي إلى حمل مسئولية الانتقال العظيم من عهد الاستعمار الامبريالي والخضوع للسيطرة الأجنبية ، إلى عصر الاستقلال والتحرر الوطني غير المقيد بالمواثيق والمعاهدات التي تحد من تقدمه.

ولقد كان هذا الجيل هو الذى حمل مشعل النضال لتندفع خلفه أمة بأسرها في مواجهة عارمة ورافضة لمناورات العمالقة في عصر العمالقة ، ولتفرض تغييرات جوهرية وجذرية في العلاقات الدولية لتبدأ بها صفحة جديدة من النظام الدولي في عالم ما بعد العدوان الثلاثي على مصر.

# ملحق الوثائق



رسائل الرئيس جمال عبد الناصر لصديق عمره المستشار حسن النشار (راجع الكتاب ص ٦٥ وما بعدها)

سي المت المدي

یا دید ل سار: پرش ۱۰۰۱ ذکر به این تردت زحاد شهی د محتبط عنده دهاید بدین وانا اعراد ک ستا عکم والاعیام اث شخص تا محرحت از انطاق ملکم ویک دفتیم باتی بدیشنیستا

انا المستفار واللوم حذا 100 وا خيا . ولقد ا شعث كلا قد م مشكام اخل استفاد حفاكم على وحد إسطار الان ا عشد

ولئہ حادث وفق من سبوالقوم ما انا فیہ خم اوق اکدائہ لیست امامہ ایک ہدائی آلیج بلعکم شہدہ کا حاد لیو کار نے سٹ اخبار ہلیو

دا یک امور دیگرانها به در در در در کا مدوره دیگر داری امور در ایگرانها به در در در در در ایک

وفر الناويد لاستاند يي دف سد نزم

د میب یای اید (عیران مسئولیت بد سده تصرف فق کی کی داندسرای ۱: شاء تم انتصد شیگا ، داند کا ایراده شک دکت (فات کل ، ثم کا د فاکس د صفای نشزومت بر س

والمستد و المستشف الو شاور والمدينة الماليل ولامية

والله مع وسوط علك على بين شانة قد كان رس ال

و ما كنت لا كنت عرب عن مع بالأفادم فقرة ي اد الأمه مستفيل . وله الاثني فعلت لها بدميته تأسب فينط فحث عشان مند له شركه الاثنا لا إلى الماء وفع عدها فن المديدة المثنا لا سور

الما واست المبتب لا ازعم الم لى مثا اد عشرمًا له مرّ سعة

اخبام ) منوم ومکنن فنط الرجو ویرتمون ولا دیگارات وکو تیم موقع

ل دون مثر تعزلت العام ١٥١٦ مد فيات ؟ ورساعة مختص عدد " بيرا" عام في عدد القريد المقال المشارل المثال الما الشادل المدمنة العدد المدمنة الدمل والمعتقد الدميلي وهراك ميدا

( کا تیا) که در کشند داید اسکوند مرتب خاصه مد ممین المقات وقعه عند الاثنان حد خالها مد دانته می حدا . و لا کمنت در مرا مرفیا جدا با مشتاند الکید و دارارهٔ وجها با انوار عصره مشید کری ا اعد و بادیده جد داشتی فقد سنگذر دارده کمنت اعتداد کرارهٔ نست. این در افسیم طوی

هذا بن مكتلت إلمام واكما بثنثات مرحلانًا إن حور الدحى وتر بنغ بعقل عن 7 لاق ص إكفيكت !

وهذا عسم الرئيس ط اعرف دف اوطرت او فرف قدر المدف المدفر  ال

وسعت کانت دیوی اثر کشت افرمیل میم دل ی در وسه شرد دل سند و منظمل بیشند ته شده دیمه الای

الاصفين باسيد الرئيس التي في وكار الدنيا خاكث وديرن قام إجد وباس يماكي.

والأمكم والك ولا أنهم المالات الشكر المبتدا لملكم.

incust.

صورة من رسالة الكاتب الصحفي محمد التابعي للرئيس جمال عبد الناصر عام ١٩٦٢ مورة من رسالة الكاتب الصحفي محمد التابعي للرئيس جمال عبد الناصر عام ١٩٦٢)



ملاحظات الرئيس جمال عبد الناصر للدكتور عبد القادر حاتم وزير الاعلام واهتمامه بالاذاعة خاصة الموجات المتوسطة والقصيرة



كتاب الرئيس جمال عبد الناصر إلى الدكتور ثروت عكاشه واهتهامه بالثقافة لانتاج فيلم مقتبس من قصة ( It is a Wonderful Life)

مانه بالديكرية لله in with willo in with ر الم الم الم الم الم نسلمانغ

بخط يد الرئيس جمال عبد الناصر تخطيط شامل موجهة للدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة والدكتور عبد القادر حاتم للاهتهام بجميع مجالات الثقافة و بدار الكتب و المسرح و السينها =

وغاره النكاني والبرساد المفيه 1. de this 2001 di 90 والدكني المناه المناه المناد ن المام اليمر م معتب سوعی در الله الا The I see - I want I - The har مت انام ده لنه رمال نانه نه علي مع و المان & i li is is is cal lin : lan 26 1 110al 1 - had 1 also الانام عند معنا المنام どの1上がかりりから、「気で」から ولا من الموسالية الدرالة المنات المنات اللم (3 C) S. - Siglisi - Quill الايمر العام عما الدين الم

= والموسيقى والمكتبات العامة على مستوى المحافظات والمديريات والقرى والاهتهام بتطوير مساكن القرى والبدء بالقرى المحيطة بالقاهرة والأسكندرية وأسوان والأقصر .....

الما يه المراب المعامل عبد الما ails soli is the wind we as he got you The way - say 16 wish , was , blich the first with the - Q. Will a way of Lested a selection the result of the pride line in the ميان ليام ليام الميناد المراب النبع الله عانده بالكاه - Y.W. Y/CDIS A fire a series of the first of the series o مع باسلسم لمقاره الدينا بلمالنان Red bills - in the bill with The six was a sure city, appropriate the cours

Elis is in the const تم كاب ولامينا - المسلم sie de Ele ali al parte ماره در المامارة در المارة انحتفاد blemie i cal 1 - le alles yen الية الغاء المله الفاعرة والمعاد كنيه and the second of the second o - phil cein's mil i'd

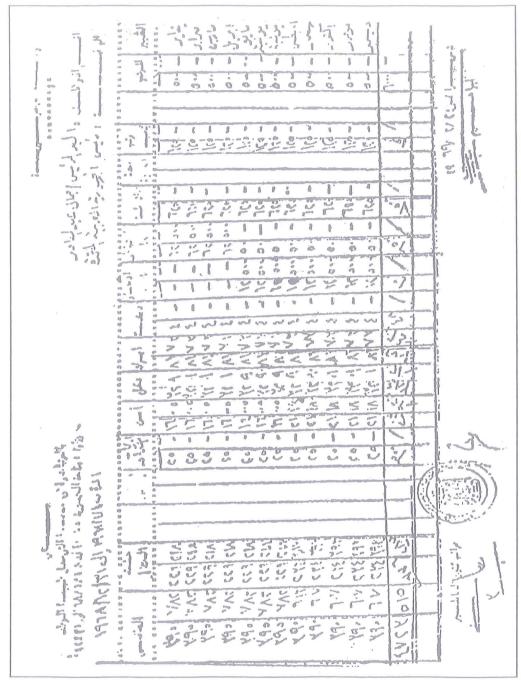

بيان مرتب الرئيس جمال عبد الناصر في الفترة من : 1 / ١٩٦٨ / ١٢ / ١٩٦٨

# ملحق الصور

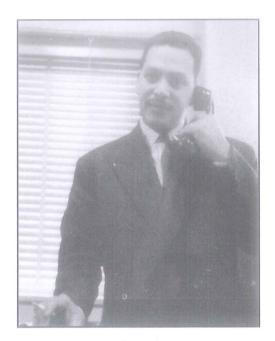

بداية العمل السياسي



في ٢٦ يوليو ١٩٥٢ وردت إشارة عاجلة من إدارة المخابرات الحربية بضرورة التوجه إلى مصلحة التليفونات والتلخراف لمراقبة البرقيات الصادرة والواردة للمراسلين الأجانب باعتبار اني أجيد الانجليزية والفرنسية (راجع الفصل الثالث)



نادي القوات المسلحة بالزمالك ١٩٥٢ .. سامي شرف في اليمين مع باقي مؤسسي جهاز المخابرات العامة



سامي شرف بالمنتزة .. في لحظات محدودة من العام لقضاء أجازة سنوية يتخللها متابعات واجتماعات للعمل مع الرئيس جمال عبد الناصر



من أوائل أيام الثورة .. حرص جمال عبد الناصر على الالتحام بالطبقات الكادحة ليحقق طموحاتها

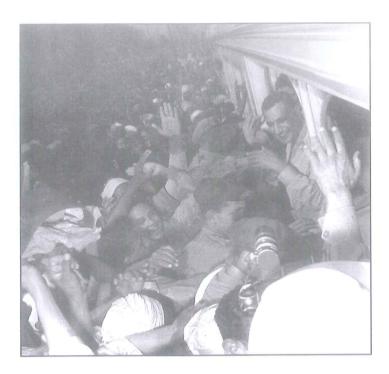



فالتف حولهم .. وحقق آمالهم .. فرفعوه فوق أعناقهم .. و وضعوه في قلوبهم





العمال والفلاحون والكادحون وعمال التراحيل هم أبناء جمال عبد الناصر المخلصون

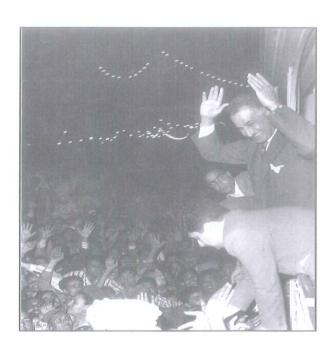

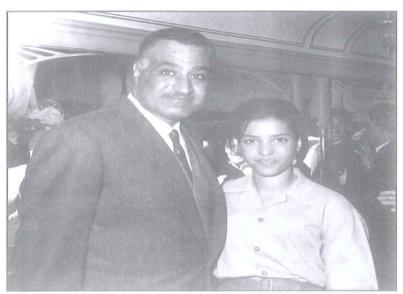

في أبوة صادقة .. جمال عبد الناصر مع إحدى العاملات تعبيرا عن احتضانه وتبنيه للأيدي العاملة وجميع الطبقات الكادحة



بأخوة وكرم ضيافة الأشقاء .. الأمير فيصل ولي عهد المملكة العربية السعودية مرحبا ومستقبلا جمال عبد الناصر والوفد المرافق له أثناء أداء مناسك الحج عام ١٩٥٤



ماء زمزم لما شرب له .. بقوة الايمان بالله وقف عبد الناصر أمام أعداء الوطن في الداخل والخارج .. فلم يكن شيوعيا ولا ماركسيا ولا ملحدا



في خشوع وابتهال وتضرع .. في يوم عرفة عبد الناصر والسادات وزكريا محي الدين يسألون الله تعالى النصر لمصر ولشعبها العظيم



سامي شرف وشعراوي جمعة وحلمي السعيد في الطريق الى عرفات سيرا على الأقدام عام ١٩٦٨



اهتم عبد الناصر بالأجيال الناشئة وحرص على إشراكهم في استقبال كبار الضيوف ليلي وهالة وهشام سامي شرف بالمطار عام ١٩٦١



ليلي وهالة سامي شرف ترحبان بالرئيس اليوغسلافي جوزيف تيتو بمطار القاهرة عام ١٩٥٧

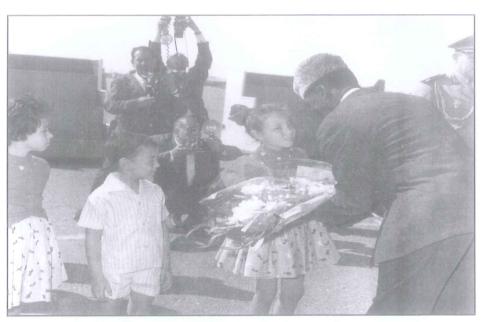

من زهور مصر ليلي وهشام وهالة سامي شرف .. باقة من الزهور لضيف مصر الزعيم الافريقي رئيس غانا أحمد سيكوتوري

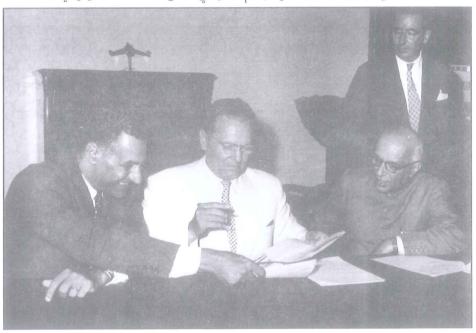

حرص عبد الناصر على تكاتف دول عدم الانحياز.. ضد الهيمنة الغربية بقيادة مصر والهند ويوغسلافيا



سامي شرف مستقبلا الرئيس جمال عبد الناصر في حفل زواج كريمتيه ليلي وهالة عام ١٩٧٠

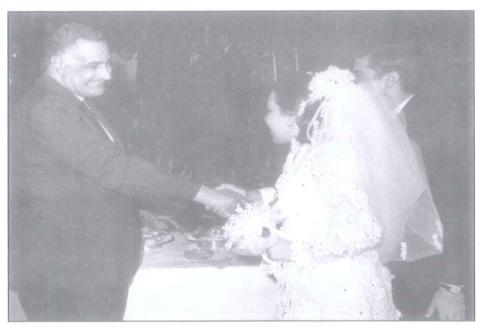

بكل الحب والمودة الرئيس جمال عبد الناصر مهنئا العروسين

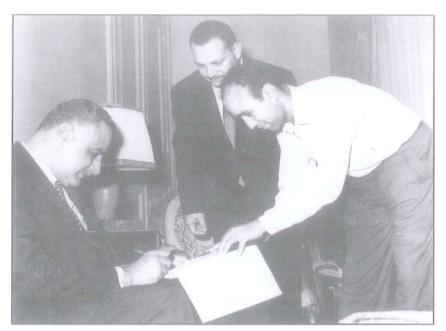

.. ويوقع كشاهد على وثيقة زواج ليلي سامي شرف

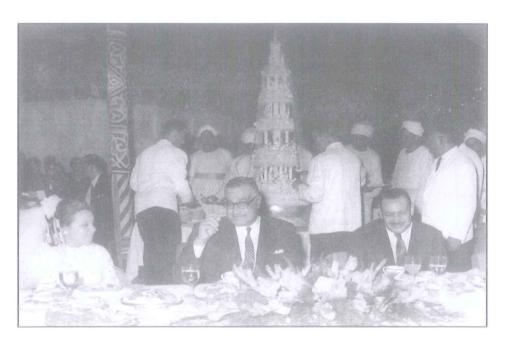

الرئيس جمال عبد الناصر مشاركا سامي شرف حفل زواج كريمتيه ليلي وهالة عام ١٩٧٠



مصر والسعودية تاريخ من التعاون و الصداقة في مواجهة التحديات الدولية الرئيس جمال عبد الناصر مستقبلا الملك سعود في مؤتمر القمة بالقاهرة يناير ١٩٦٤



في خشوع وخضوع الرئيس جمال عبد الناصر مع الملك فيصل في رحاب مسجد الحسين



الزعماء الثلاثة لحركة عدم الانحياز .. عبد الناصر يتوسط تيتو ونهرو

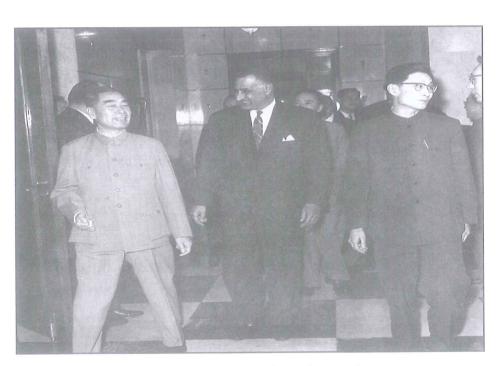

الرئيس جمال عبد الناصر مع قادة الصين الشعبية تاريخ من التعاون والصداقة لرفعة الشعوب الآسيوية والأفريقية

## فهرس الكتاب الأول

| روـــــ | * - 11                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| الصفح   | الموضوع                                                       |
| ۲       | أقسم بالله العظيم                                             |
| 0       | إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| $\vee$  | إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| 11      | مقدمة الطبعة الثانية ٢٠١٤                                     |
| 1 🗸     | الفصل الأول: النشأة الأولى                                    |
| 19      | من الجذور والطفولة والشباب المبكر إلى الحياة العامة فالشيخوخة |
| 7 ∨     | بدايــة العمل السياســي                                       |
| 80      | الفصل الثاني: عبد الناصر الرجل . والانسان                     |
| ٤٧      | رؤية من قريب                                                  |
| 04      | حكايـــــات                                                   |
| 115     | الفصل الثالث : مع عبد الناصر                                  |
| 110     | جمال عبد الناصر وأنا اللقاء الأول                             |
| 141     | الفصل الرابع: سكرتارية الرئيس للمعلومات                       |
| 124     | من مكتب بغرفتين غلى وزارة للدولة                              |
| 171     | السكرتارية العسكرية لرئيس الجمهورية                           |
| 771     | الفصل الخامس: من التأميم إلى العدوان الثلاثي                  |
| 179     | مقدمة                                                         |
| 1 ∨ 1   | عشت معركة التأميم                                             |
| 175     | حرب فلسطين _ تحديد مصدر التهديد الرئيسي                       |
| 171     | تحديد محاولة تعزيز القوة الذاتية تمهد لكشف المواقف            |
| ١٨٣     | الاتجاه إلى مصادر بديلة                                       |
| 3 . 7   | السد العالي_أزمة التمويل                                      |
| 717     | تأميم شركة قناة السويس_الثورة الثانية                         |
| 740     | العدوان الثلاثي                                               |
| 777     | ملحـق الوثائــقملحــق الوثائــق                               |
| 777     | ملحــق الصــور                                                |

### سنبهات و أيام مع جمال عبك الناصر شهادة سامي شرف

في السنوات القليلة الماضية عاشت مصر ومعها الأمة العربية أجواء الثورة.. تلك الثورات التي لم يكن لها قيادة بارزة فكانت أقرب إلى الانتفاضة، وكانت أخطاء ولا تزال ولم تجد الجاهير ما يرضي طموحاتها أو يحقق أحلامها فيها خرجت وثارت من أجله..

من هنا وجدنا كثيرين ينقبون في تاريخهم عن روح الزعيم والقائد والثائر والمعلم، وجدنا صور الزعيم جمال عبد الناصر بل الزعيم جمال عبد الناصر بل بمن ولدوا بعد رحيله..! لمساذا ؟ هل لأن جمال عبد الناصر لمس قلوب الضعفاء والكادحين المظلومين .. هل لأنه انحاز إلى العمال والفلاحين و عمال التراحيل والمعدمين .. هل لأن جمال عبد الناصر سعى لتوحيد الصف الوطني والعربي وتحرير إرادة شعوب العالم الثالث من الهيمنة الاستعمارية.. فحفر صورته في قلوب الشعوب العربية والأفريقية والآسيوية.. بل ربم الذلك كله.

فكان لزاما علينا إعادة التنقيب في حياة الزعيم جمال عبد الناصر ، فلم نجد أصدق وأقرب من سامي شرف الذي عايش جمال عبد من الناصر أكثر من ١٥٥٥٠ نعم مائة وخمسة وخمسون ألف ساعة طيلة ١٨ عاما من النضال في الداخل والخارج .. إذا جالسته وجدت الاخلاص والتواضع والزهد .. وجدت أصالة شعب مصر و روح جمال عبد الناصر تسكن في عقله وقلبه .. إنه رجل المعلومات الذي ساهم في تأسيس جهاز المخابرات العامة عام ١٩٥٢ ثم اختاره جمال عبد الناصر للعمل سكرتيراً لرئيس الجمهورية للمعلومات، وفي أبريل ١٩٧٠ عين وزيراً لشئون رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى سكرتير الرئيس للمعلومات واستمر في هذا المنصب حتى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ ، ثم جاور السادات لعدة أشهر ..

مع البداية \_يناير ١٩٥٣ \_ شجن بسبب وشاية فيها عُرف بقضية المدفعية.. وكانت مكافأة نهاية خدمته الحُكم عليه بالإعدام - فيها عُرف بانقلاب مايو ١٩٧١، ثم خُفِّ ف إلى المؤبد قضى منها عشر سنوات متنقلاً في سجون مصر ؛ وعلى الرغم من ذلك لم يتهالك دموعه عندما علم باغتيال الرئيس السادات ، بكى العيش والملح، رغم الخلاف السياسي ورغم ظلهات السنوات والأيام في السجن ورغم وشايات الأصدقاء والزملاء.. إنها تراجيديا السياسة !!

وبعد يناير ٢٠١١ أصدر العديد من الدراسات والمقالات من دروس التا<mark>ريخ والتج</mark>ربة ال<mark>تي عاشها</mark> مع الرئيس جمال عبد الناصر . .

لقد سلمنا جميع أوراقه لنقدمها للجهاهير خاصة الشباب والتي تصدر في أجزاء متتالية.. لنتعلم ونصحح أخطاءنا وننفض الخلافات ونتعلم أن الشعب هو الذي يراقب ويحاكم والتاريخ يسجل ويحاسب..

ما<u>جر (عربی</u>)

### المكتبة المصرى الحديث

www.almaktabalmasry.com القامــــــرة: ۲۰۲/۲۲۹۲۶۱۲۷ الاسكناست: ۲۰۲/۶۸۶۹۹۲